

• • •

والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مائة مرة ثم يستغفر الله مائة مرة ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم مائة مرة ويدعو لنفسه بما شاء من أمر دنياه وآخرته ويصبح صائمًا فإن الله يستجيب دعاءه كله إلا أن يدعو في معصية » (١٢٩١).

وليلة النصف من شعبان ففيها مائة ركعة يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص عشر مرات كانوا لا يتركونها كما أوردناه في صلاة التطوع وليلة عرفة وليلة العيدين قال عليه « « من أحيا ليلتى العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » (١٢٩٢).

المعامل في هذه الليلة حسنات ماثة سنة فمن صلى فيها اثنتى عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة من القرآن ماثة سنة فمن صلى فيها اثنتى عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة من القرآن يتشهد في كل ركعتين ويسلم في آخرهن ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ماثة مرة ويستغفر الله ماثة مرة ويصلى على النبي علي النبي علي النبي علي النبي علي النبي علي النبي على النبي من أمر دنياه وآخرته ويصبح صائمًا فإن الله سبحانه يستجيب دعاده كله إلا أن يدعو في معصية قال العراقي: ذكر أبو موسى المديني في كتاب فضائل الأيام والليالي أن أبا محمد الحباري رواه من طريق الحاكم أبي عبد الله من رواية محمد بن الفضل عن أبان عن أنس مرفوعًا ومحمد بن الفضل وأبان ضعيفان. اهـ.

وقال مرتضى: وروى الديلمى من طريق خالد بن الهياج بن بسطام عن أبيه عن سليمان التميسمى عن أبي عثمان النهدى عن سلمان والله ونعسه في رجب يوم وليلة من صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان له من الأجر كمن صام مائة سنة وقام مائة سنة وهى لثلاث بقين من رجب في ذلك اليوم بعث الله محمداً نبيًا قال السيوطى في ذيل الموضوعات هياج: تركوا حديثه.

(۱۲۹۲) حديث : « من أحيا ليلة العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » قال العراقي: رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف من حديث أبي أمامة . اهـ.

وقال مرتضى: رواه من طريق بقية عن أبى أمامة بلفظ من قام ليلتى العيد لله محتسبًا لم عتب قلبه حين تموت القلوب وبقية صدوق لكنه كثير التدليس وقد رواه بالعنعنة ورواه ابن شاهين بسند فيه ضعيف ومجهول ورواه الطبرانى فى الكبير من حديث عبادة بن الصامت بلفظ من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يحت قلبه يوم تموت القلوب فسياق المصنف أشبه بهذا السياق من سياق ابن ماجة وفى السند عمر بن هارون البلخى ضعيف ، وقال الحافظ : حديث مضطرب الإسناد وقد خولف فى صحابية وفى رفعه ورواه الحسن بن سفيان عن عبادة أيضا وفيه بشر بن رافع متهم بالوضع وقال النووى فى الأذكار يستحب إحياء ليلتى عبادة أيضا وفيه بشر بن رافع متهم بالوضع وقال النووى فى الأذكار يستحب إحياء ليلتى العيد بالذكر والصلاة وغيرهما من الطاعات لهذا الحديث فإنه وإن كان ضعيفًا لكن أحاديث الفضائل يساح فيها قال والأظهر أنه يحصل الإحياء بمعظم الليل. اهد. وروى ابن عساكر =

وأما الأيام الفاضلة فتسعة عشر يستحب مواصلة الأوراد فيها يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم سبعة وعشرين من رجب له شرف عظيم وروى أبو هريرة أن رسول الله عليه قال: « مسن صام يوم سبع وعشرين من رجب كتب الله له صيام ستين شهراً وهو اليوم الذي أهبط الله فيه جبرائيل عليه السلام على محمد عليه الرسالة » (١٢٩٣).

ويوم سبعة عشر من رمضان وهو يوم وقعة بدر ويوم النصف من شعبان ويوم الجمعة ويوم العدودات وهي أيام التشريق ويوما العيدين والأيام المعلومات وهي عشر من ذي الحجة والأيام المعدودات وهي أيام التشريق وقد روى أنس عن رسول الله عليه الله عليه أنه قال: « إذا سلم يوم الجمعة سلمت الأيام وإذا سلم شهر رمضان سلمت السنة » (١٢٩٤)

فى التاريخ من حديث معاذ بن جبل وطفى من أحيا الليالى الأربع وجبت له الجنة: ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر قال الحافظ حديث غريب وعبد الرحيم بن زيد العمى راويه متروك وسبقه ابن الجوزى فقال حديث لا يصح وعبد الرحيم قال يحيى كذاب وقال النسائى متروك وقال الشافعي بلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس ليال أول ليلة من رجب وليلة نصف شعبان وليلتى العيد وليلة الجمعة .

(تنبيه): قال صاحب القوت وقد قيل إن هذه يعنى ليلة النصف من شعبان هى التى قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وإنه ينسخ فيها أمر السنة وتدبير الأحكام إلى مثلها من قابل والله أعلم والصحيح من ذلك عندى أنه فى ليلة القدر وبذلك سميت لأن التنزيل يشهد له إذ فى أول الآية إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ثم وصفها فقال فيها يفرق كل أمر حكيم فالقرآن إنما أنزل فى ليلة القدر فكانت هذه الآية بهذا الوصف فى هذه الليلة مواطئًا لقوله عز وجل إنا أنزلناه فى ليلة القدر .اه...

(۱۲۹۳) حدیث : « من صام یوم سبع وعشرین من رجب کتب الله عز وجل له صیام ستین شهراً وهو الیوم الذی هبط فیه جبریل علی محمد علیا الرسالة » . قال العراقی: رواه أبو موسی المدینی فی کتاب فضائل اللیالی والأیام من روایة شهر بن حوشب عنه .اه...

وقال مرتضى : وقد سبق في حديث سلمان في ذلك اليوم بعث الله محمدًا عَلَيْكُم نبيًا.

(١٢٩٤) حديث : « إذا سلم يوم الجمعة سلمت الأيام وإذا سلم شهر رمضان سلمت السنة » .

قال مرتضى: هكذا أورده صاحب القوت وقد تقدم فى الباب الخامس من الصلاة أورد هناك مقتصراً على الجملة الأولى ورواه بجملته ابن حبان فى الضعفاء وأبو نعيم فى الحلية والدارقطنى فى الإفراد وابن عدى فى الكامل والبيهقى فى الشعب من حديث عائشة . قال العراقي هناك: ولم أجده من حديث أنس .اه.. قال الدارقطنى فى الإفراد حدثنا أبو=

وقال بعض العلماء من أخذ مهنأه في الأيام الخمسة في الدنيا لم ينل مهنأه في الآخرة وأراد به العيدين والجمعة وعرفة وعاشوراء، ومن فواضل الأيام في الأسبوع يوم الخميس والاثنين ترفع فهيما الأعمال إلى الله تعالى وقد ذكرنا فضائل الأشهر والأيام للصيام في كتاب الصوم فلا حاجة إلى الإعادة والله أعلم وصلى الله على كل عبد مصطفى من كل العالمين .

تم بحمد الله (كتاب ترتيب الأوراد) يتلوه إن شاء الله تعالى (كتاب آداب الأكل)

\* \* \*

محمد بن صاعد حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى عن عبد العزيز بن أبان عن الثورى عن هشام عن أبيه عن عائشة وأما أبو نعيم فقال فى الحلية : بعد أن أخرجه تفرد به إبراهيم بن سعيد الجوهرى عن أبى خالد القرشى وأما البيهقى فأورده من طريقين وقال لا يصح وإنما يعرف من حديث عبد العزيز بن أبان عن سفيان وهو ضعيف بمرة وهو عن الثورى باطل ليس له أصل وأعله ابن الجوزى بعبد العزيز فأورده فى الموضوعات وقال تفرد به وهو كذاب وقال الذهبى فى الميزان هو أحد المتروكين قال يحيى: كذاب خبيث حدث بأحاديث موضوعة وقال أبو حاتم لا يكتب حديثه وقال البخارى تركوا حديثه وساق له هذا الخبر ونازع السيوطى ابن الجوزى فى دعوى تفرد عبد العزيز به وأورد له طريقًا أخرى فى اللآلئ المصنوعة .

و دارد بعد و المحدود و المحدود في المحدود في الاحدود و بيرانسط مع المحدود و المحدود و المحدود و المحدود و المح وأد عدد العبد في المراسطة و بعدوله و المحدود و و مرد المحدود و ا

#### Colombia Str (2014 Colombia)

والتالا موادا موانكان وبالعارطة ومساررة موارث

# فهرسربعالعبادات

| نحا | الموضوع                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| ٣   | ١ - مقدمة التحقيق للشيخ محمد الحافظ التجانى                       |
| ١٥  | ٢- نبذة عن الكتاب                                                 |
| ۱۷  | ٣- تقديم وتعريف بالإمام الغزالي نطش (٥٠٠ – ٥٠٥ هـ)                |
|     | ٤- تقديم وتعريف بالإمام الحافظ العراقي وطفي (٧٢٥ - ٣٠٨هـ) ﴿       |
|     | ٥- تقديم وتعريف بالسيد محمد الزبيدي (الشهير بمرتضى) (١١٤٥ – ١٢٠٥) |
| 77  | ٦- مقدمة الإمام الغزالي فطفي                                      |
|     |                                                                   |
|     | الكتاب الأول من ربع العبادات                                      |
|     | ٧- كتاب العلم                                                     |
| ٣0  | ٨- الباب الأول: فضيلة العلم                                       |
|     | ٩- فضيلة التعلم                                                   |
| 70  | ١٠ - بداية الجزء الثاني                                           |
| ٨٢  | ١١- فضيلة التعليم                                                 |
| ٨٤  | ١٢ - في الشواهد العقلية                                           |
| ۸۹  | ١٣- الباب الثاني: بيان العلم الذي هو فرض عين                      |
| 9 & | ١٤ - بيان العلم الذي هو فرض كفاية                                 |
| ۱۲۷ | ١٥- الباب الثالث : بيان علة ذم العلم المذموم                      |
| 179 | ١٦- بداية الجزء الثالث                                            |
| 47  | ١٧ - بيان ما بدل من الفاظ العلوم                                  |
|     | ٠٠- بيان القدر المحمود من العلوم المحمودة                         |

| الصفحة                                  | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نصيل                                    | ١٩- الباب الرابع: سبب اقبال الخلق علي علم الخلاف - ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | آفات المناظرة والجدل وشروط إباحتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سلف                                     | ٠ ٢- بيان التلبيس في تشبيه هذه المناظرات بمشاورات الصحابة ومفاوضات ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 170                                     | ٢١- بيان آفات المناظرة وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| \ <b>\</b> \                            | ٢٢- الباب الخامس : في آداب المعلم والمتعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 197"                                    | ٣٣- بداية الجزء الرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Y -: Y                                  | ٢٤- بيان وظائف المرشد المعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *************************************** | ٢٥- الباب السادس: آفات العلم وبيان علامات علماء الآخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | والعلماء السوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y0V                                     | ٢٦- بداية الجزء الخامس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| YX1                                     | ٧٠- الباب السابع: بيان شرف العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y9                                      | ٢٨- بيان حقيقة العقل وأقسامه والمستسلسة العقل وأقسامه العقل والمستسلمة العلم والمستسلمة العقل والمستسلمة العلم والمستسلمة والمستسلم والمستسلمة والمستسلم والمستسلمة والمستسلمة والمستسلمة والمستسلمة والمستسلمة والمستسلم والمستم |
|                                         | ٢٩- بيان تفاوت النفوس في العقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | الكتابالثانيمن ربع العبادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 799                                     | ٣٠ - كتاب قواعد العقائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳.۱                                     | ٣١- الفصل الأول - ترجمة عقيدة أهل السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ناد ۲۱۱                                 | ٣٢- الفصل الثاني - وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>771</b>                              | ٣٣- بداية الجزء السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 770                                     | ٣٤- الفصل الثالث - لوامع الأدلة للعقيدة التي ترجمناها بالقدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لی واحد ۳۳٦                             | <ul> <li>٣٥- الركن الأول - من أركان الإيمان في معرفة ذات الله سبحانه وتعالى وأن الله تعا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>787</b>                              | ٣٦- الركن الثاني - العلم بصفات الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | ٣٧- الركن الثالث - العلم بأفعال الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | ٣٨- الركن الرابع - السمعيات وتصديقه عَايِّكِيْنِيمُ فيما أخبر عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | ٣٩- الفصل الرابع - الإيمان والإسلام وما بينهما من الاتصال والانفصا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | وما يتطرق إليه من الزيادة والنقصان ووجه استثناء السلف فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۸۰                                     | ٠٤- بداية الجزء السابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| الصفحة      | الموضوع                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
|             | الكتاب الثالث من ريع العبادات                                |
| <b>TA9</b>  | ٤١- كتاب أسرار الطهارة                                       |
| <b>79</b> A | ٤٢ - القسم الأول: في طهارة الخبث - الطرف الأول من المزلل     |
|             | ٤٣ - الطرف الثاني : في المزال به                             |
| ξ·Υ         | ٤٤ - الطرف الثالث: في كيفية الإزالة                          |
| ξ.Υ·        | ٥٥ – القسم الثانى: في طهارة الأحداث – باب آداب قضاء الحاجة - |
|             | 81- كيفية الاستنجاء · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |
| ξ·Υ         | ٧٤ - كيفية الوضوء                                            |
|             | ٨٤- فضيلة الوضوء                                             |
| ξΥ·         | 89 - كيفية الغسل                                             |
| £71         | ٠٥- كيفية التيمم                                             |
|             | ٥١ - القسم الثالث: في النظافة والتنظيف عن الفضلات الظاهرة    |
| £77         | والنوع الأول: الأوساخ والرطوبات المترشحة                     |
| £ <b>*</b>  | ٥٢ - النوع الثانى: فيما يحدث في البدن من الأجزاء             |
|             | الكتاب الرابع من ريع العبادات                                |
| £ £ 0       | ٥٣- كتاب أسرار الصلاة ومهماتها                               |
| £ { V       | ٥٤- الباب الأول : في فضائل الصلاة - فضيلة الآذان             |
| ξ ξ Λ       | ٥٥- فضيلة المكتوبة                                           |
|             | ٥٦- بداية الجزء الثامن                                       |
| ξοξ         | ٥٧- فضيلة إتمام الأركان                                      |
| £07         | ٥٨ - فضيلة الجماعة                                           |
| £09         | 9٥- فضيلة السجود                                             |
| £77         | ٠٦٠ فضيلة الخشوع                                             |
| £77         | ٦١- فضيلة المسجد وموضع الصلاة                                |

| الصفحة            | لموضوع                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| ن الصلاة          | ٦١- الباب الثاني : في كيفية الأعمال الظاهرة م      |
|                   | والبداءة بالتكبيروما قبله                          |
|                   | ٦٣- الركوع ولواحقه                                 |
| EAY               | ٦٤- السجود سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس   |
| £ <b>\</b> Y"     | ٥٥- التشهد                                         |
| £ 1               | ٦٦- المنهيات                                       |
|                   | ٦٧- تمييز الفرائض والسنن                           |
| <b>_</b>          | ٦٨- الباب الثالث : في الشروط الباطنة من أعمال الة  |
| £ 9 V             | - بيان اشتراط الخشوع وحضور القلب                   |
| o · Y             | ٦٩ - بيان المعانى الباطنة التي تتم بها حياة الصلاة |
| o . 7             | ٧٠- بيان الدواء النافع في حضور القلب               |
| ركن وشرط من أعمال | ٧١- بيان تفصيل ما ينبغى أن يحضر في القلب عند كل    |
|                   | الصلاة                                             |
| 017               | ٧٢- بداية الجزء التاسع                             |
| o Y o             | ٧٣- حكايات وأخبار في صلاة الخاشعين ولطيم           |
| الصلاة            | ٧٤- الباب الرابع : في الإمامة والقدوة وفي أركان    |
|                   | الوظائف التي على الإمام قبل الصلاة                 |
| ٥٣٨               | ٧٥- وظائف القراءة                                  |
| • 7.• ······      | ٧٦- وظائف الأركان                                  |
| o 7 A             | ٧٧- وظائف التحلل                                   |
|                   | ٧٠- الباب الخامس: فضيلة الجمعة                     |
|                   | ٧٩ بداية الجزء العاشر                              |
|                   | بدای شروط الجمعة                                   |
| 0V9               | ٨٠ بيان سروط الجسب                                 |

| الصفحة       | الموضوع                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| هار ۸۹۸      | ٨٢- بيان الآداب والسنن الخارجة عن الترتيب السابق الذي يعم جميع الن    |
|              | ٨٣- الباب السادس: في مسائل متضرقة تعم بها البلوي ويحتاج المريد إلى مه |
| 770          | ٨٤- الباب السابع : في النوافل من الصلوات                              |
| 777          | ٨٥− القسم الأول : ما يتكرر بتكرر الأيام والليال <i>ي</i>              |
| 781          | ٨٦- بداية الجزء الحادى عشر                                            |
| ٠٠٠          | ٨٧- القسم الثانى: ما يتكرر بتكرر الأسابيع                             |
|              | ٨٨- القسم الثالث: ما يتكرر بتكرر السنين                               |
| <b>7VV</b>   | ٨٩- القسم الرابع : ما يتعلق بأسباب عارضة ولا يتعلق بالمواقيت          |
|              | الكتابالخامسمن ريع العبادات                                           |
| V. \         | ۹۰ - کتاب اسرار الزکاة                                                |
| V · 0        | ٩١- بداية الجزء الثاني عشر                                            |
|              | ٩٢ - الفصل الأول: في أنواع الزكاة وأسباب وجوبها                       |
|              | - النوع الأول : زكاة النعم                                            |
|              | ٩٣ - النوع الثانى: زكاة المعشرات                                      |
| V17          | ٩٤ - النوع الثالث: زكاة النقدين                                       |
| V17          | ٩٥- النوع الرابع: زكاة التجارة                                        |
| V17          | ٩٦ - النوع الخامس: الركاز والمعدن                                     |
| ۷۱۳          | ٩٧- النوع السادس: في صدقة الفطر                                       |
| V1V          | ٩٨ - الفصل الثاني : في الأداء وشروطه الباطنة والظاهرة                 |
| VY           | ٩٩- بيان دقائق الآداب الباطنة في الزكاة                               |
| VT9          | ١٠٠ – الفصل الثالث : في القابض وأسباب استحقاقه ووظائف قبضه            |
| v~9          | - بيان أسباب الاستحقاق                                                |
| / <b>£</b> Y | ١٠١- بيان وظائف القابض                                                |
| /            | ١٠٢ – الفصل الرابع : صدقة التطوع وفضلها وآداب أخذها واعطائها          |
| /66          | 77 ( .16 71 -21                                                       |

| الصفحة                          | الموضوع                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Y0Y                             | ١٠٣ - بيان إخفاء الصدقة                                 |
| V1.                             | ١٠٤- بيان إظهار الصدقة والتحدث به سيسسسسسسسس            |
| V10                             | ٥ - ١ - بيان الأفضل من أخذ الصدقة أو الزكاة             |
| بادات                           | الكتاب السادس من ربع الع                                |
| V1V                             | - ١٠٦ - كتاب أسرار الصوم                                |
| V19                             | ٧٠٠ - بداية الجزء الثالث عشر                            |
| V19                             | ١٠٨- كتاب أسرار الصوم                                   |
| م بإفساده الواجبات الظاهرة ١٧٥٠ | ٩ ١٠٠ الفصل الأول: في الواجبات والسنن الظاهرة واللواز   |
| 777                             | ١١٠ لوازم الإفطار                                       |
| نة                              | ١١١ – الفصل الثاني : في أسرار الصوم وشروطه الباط        |
| رراد فیه                        | ١١٢ – الفصل الثالث : في التطوع بالصيام وترتيب الأو      |
| :ات                             | الكتابالسابع من ربع العباد                              |
| V90                             | ١١٣- كتاب أسرار الحج                                    |
| V44                             | ١١٤- الباب الأول: الفصل الأول: فضيلة الحج               |
|                                 | ١١٥ - فضيلة البيت ومكة المشرفة                          |
| سته                             | ١١٦ - فضيلة المقام بمكة المكرمة حرسها الله تعالى وكراه  |
|                                 | ١١٧ - فضيلة المدينة الشريفة على سائر البلاد             |
| وواجباته ومحظوراته ۸۱۹          | ١١٨ - الفصل الثاني : في شروط وجوب الحج وصحة أركانه      |
|                                 | ١١٩- الباب الثاني ، في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول اله |
| AYY                             | ٠١٢- أولاً: من أول السفر إلى الإحرام                    |
| كةكة                            | ١٢١– ثانيا : في آداب الإحرام من الميقات إلى دخول مَ     |
| A79                             | ١٢٢ - ثالثا: في آداب دخول مكة إلى الطواف                |
|                                 | - ١٢٣ - رابعا: في الطواف                                |
|                                 | ١٢٤ - بداية الجزء الرابع عشر                            |
| AY0                             | ١٢٥ خامينا : في الم                                     |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الموضوع                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ATY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٢٦ - سادسا : في الوقوف وما قبله                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٢٧ - سابعا : في بقية أعمال الحج من المبيت والرمى وال   |
| ع ٧٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٢٨- ثامنا: في صفة العمرة وما بعدها إلى طواف الودا      |
| ΛξΛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٢٩ - تاسعا: في طواف الوداع                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٣٠ – عاشرًا : في زيارة المدينة وآدابها                 |
| A0V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٣١ - فصل: في سنن الرجوع من السفر                       |
| بيان دقائق الآداب ١٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٣٢- الباب الثالث: في الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة   |
| V7X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٣٣ - بيان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص في النية        |
| and the second s | usication to talific distil                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الكتاب الثامن من ربع العبادا                            |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٣٤- كتاب آداب تالاوة القرآن                            |
| روته ۱۸۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٣٥- الباب الأول في فضل القرآن وأهله وذم المقصرين في تا |
| AAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٣٦ - فضيلة القرآن                                      |
| <b>AAA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٣٧ - ذم تلاوة الغافلين                                 |
| <b>A91</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٣٨ – في ظاهر آداب التلاوة                              |
| <b>A9V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٣٩ - بداية الجزء الخامس عشر                            |
| q.q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٤٠- الباب الثالث: في أعمال الباطن في التلاوة           |
| غيرنقل ٩٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٤١- الباب الرابع ، في فهم القرآن وتفسيره بالرأى من     |
| ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الكتاب التاسع من ريع العباد                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٤٢ - كتاب الأذكار والدعوات                             |
| 981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 127 - الباب الأول : <b>في فضيلة الذك</b> ر              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 188 - فائدة الذكر                                       |
| 989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٤٥ - فضيلة مجالس الذكر                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -۱٤٦ فضيلة التهليل                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٤٧ - فضيلة التسبيح والتحميد وباقى الأذكار              |
| 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٨٤٨ - بداية الحنور السادير عثر                          |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٤٩- الباب الثاني : في آداب الدعاء وفضله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٥٠ - آداب الدعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وفضله عاليكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٥١- فضيلة الصلاة على رسول الله عَلَيْكُم و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٥٢ - فضيلة الاستغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107- الباب الثالث: في أدعية مأثورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٥٤ - دعاء عائشة فيلافي السلمانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٥٥ - دعاء فاطمة فالشيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٥٦ - دعاء أبي بكر الصديق فطف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٥٧ - دعاء بريدة الأسلمى وطي الله المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٥٨ - دعاء قبصة بن المخارق فطف المسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٥٩ - دعاء أبي الدرداء فوالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٦٠ - دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٦١ - دعاء عيسى علياتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٦٢ - دعاء الخضر عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٦٣ - دعاء معروف الكرخى فطلخك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٦٤ - دعاء عتبة الغلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٦٥ – دعاء آدم عليه الصلاة والسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٦٦ - دعاء على بن أبي طالب والله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سبيحاته والشيء المستسماته والمستمالة المستمالة | ١٦٧ - دعاء ابن المعتمر وهو سليمان التيمي وتـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٦٨ - دعاء إبراهيم بن أدهم فطف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بي عليه وعن أصحابه ظهم السه الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٦٩ - الباب الرابع، في أدعية مأثورة عن الن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٧٠ بداية الجزء السابع عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٧١ - أنواع الاستعاذة المأثورة عن النبي عَلَيْكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۷۲- الواح اد مسعوده الماتوره عن النابي عيبي المات ال |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~~ ~~~~ ~/ yw m' ~ijm n e ( /# 1 / /#/## 1 / ####   ~   ~   7 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| الموضوع                           |
|-----------------------------------|
| الكتا                             |
| ١٧٣- كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل    |
| ١٧٤ - الباب الأول : في فضيلة ا    |
| ١٧٥ - بيان أن المواظبة عليها هي   |
| ١٧٦ - بيان إعداد الأوراد وترتيبها |
| ١٧٧ - بداية الجزء الثامن عشر      |
| ١٧٨ - بيان أوراد الليل            |
| ١٧٩ - بيان اختلاف الأوراد باختلا  |
| · ١٨٠ - الباب الثانى : فى الأسباب |
| العشاءين                          |
| ۱۸۱ - فضيلة قيام الليل            |
| ١٨٢ - بيان الأسباب التي بها يتيس  |
| ١٨٣ - بيان الميسرات الباطنة اسسس  |
| ١٨٤- بيان طرق القسمة الأجزاء      |
| ١٨٥ - بيان الليالى والأيام الفاضا |
| ١٨٦- بداية الجزء التاسع عشر       |
|                                   |

١٨٧ - الفهرس ......

| Hardweige Head                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JAN.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1920 India of eartheat Commence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| TO THE PARTY OF THE STREET OF  |         |
| and the trade of the standing of the later of the standing of  | 2804    |
| والمراجع المرافلية فليها من المؤلس المرافعة المر | CK-pK-  |
| rorr - Marania Maria Maria Maria - Maria - Maria |         |
| visit - align like in this case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8-14-15 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -73.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 744     |
| والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة والمناس |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JH)     |
| And the Control of the Section of th |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177     |
| gy in the state of |         |
| and the state of t |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.73   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vort    |

## كتاب آداب الأكل

## وهو الكتاب الأول من ربع العادات

#### وفيه أربع أبواب:

(الباب الأول): فيما لابد للأكل من مراعاته وإن انفرد بالأكل.

(الباب الثاني): فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع على الأكل .

(الباب الـثالث): فيما يخص تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين .

(الباب الرابع): فيما يخص الدعوة والضيافة وأشباهها .

العظم أدات المحكل

والمناف ويرزية بإلانا بالثثاث

وجواواوينا جفو

المراجع الأولية المستعدد والمستعدد المراجع الأقل المراجع الأقل المراجع المراجع الأقل المراجع المراجع الأقل المراجع الم

than I think I had a see at 19 hours and 19 had the see

الله المستألف : المنابض بين الطوام الي الإعهام الرقين .

. بيونينان ثانيمان ترميا السعرانيا الدائرة السايات

## بِنَ اللَّهُ اللَّ

#### كتاب آداب الأكل

#### وهو الأول من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين

الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات، فخلق الأرض والسماوات، وأنزل الماء الفرات من المعصرات، فأخرج به الحب والنبات، وقدر الأرزاق والأقوات، وحفظ بالمأكولات قوى الحيوانات، وأعان على الطاعات والأعمال الصالحات بأكل الطيبات، والصلاة على محمد ذي المعجزات الباهرات، وعلى آله وأصحابه صلاة تتوالى على عمر الأوقات، وتتضاعف بتعاقب الساعات، وسلم تسليما كثيرا.

أما بعد: فإن مقصد ذوى الألباب لقاء الله تعالى فى دار الثواب، ولا طريق إلى الوصول للقاء الله إلا بالعلم والعمل، ولا تمكن المواظبة عليهما إلا بسلامة البدن ولا تصفو سلامة البدن إلا بالأطعمة والأقوات، والتناول منها بقدر الحاجة على تكرر الأوقات، فمن هذا الوجه قال بعض السلف الصالحين: إن الأكل من الدين. وعليه نبه رب العالمين ، بقوله وهو أصدق القائلين : ﴿ كُلُوامِنَ الْطَيِّبُ وَاعْمُوامِلُومًا اللّهَا اللّه على المعلم والعمل ويقوى به على (المؤمنون: ١٥) . فمن يقدم على الأكل ليستعين به على العلم والعمل ويقوى به على التقوى، فلا ينبغى أن يترك نفسه مهملا سدى، يسترسل فى الأكل استرسال البهائم فى المرعى، فإن ما هو ذريعة إلى الدين ووسيلة إليه، ينبغى أن تظهر أنوار الديمن عليه؛ وإنما أنوار الدين آدابه وسننه التي يزم العبد بزمامها، ويلجم المتقى بلجامها، حتى يتزن بميزان الشرع شهوة الطعام فى إقدامها وإجحامها، فيصير بسببها مدفعة للوزر، ومجلبة

للأجر، وإن كان فيها أوفى حظ للنفس. قال عليه الرجل الوجل ليؤجر حتى فى اللقمة يرفعها إلى فمه وإلى في امرأته (١٢٩٥). وإنما ذلك إذا رفعها بالدين وللدين، مراعيا فيه آدابه ووظائفه، وها نحن نرشد إلى وظائف الدين في الأكل؛ فرائضها وسننها وآدابها ومروآتها وهيئاتها في أربعة أبواب، وفصل في آخرها.

الباب الأول: فيما لابد للآكل من مراعاته وإن انفرد بالأكل.

الباب الثانى: فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع على الأكل .

الباب الثالث : فيما يخص تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين .

الباب الرابع: فيما يخص الدعوة والضيافة وأشباهها .

<sup>(</sup>۱۲۹۵) حدیث: قال عَلَیْظِیْم: « إن الرجل لیؤجر فی اللقمة یرفعها إلی فیه وإلی فی امرأته» قال العراقی: رواه البخاری من حدیث لسعد بن أبی وقاص: « وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتی اللقمة ترفعها إلی فی امرأتك ».

## الباب الأول

#### فيما لابد للمنفرد منه

وهو ثلاثة أقسام ، قسم قبل الأكل ، وقسم مع الأكل ، وقسم بعد الفراغ منه

#### القسم الأول

#### في الآداب التي تتقدم على الأكل

#### وهي سبعة

الأول: أن يكون الطعام - بعد كونه حلالاً في نفسه - طيبا في جهة مكسبه، موافقا للسنة والورع، لم يكتسب بسبب مكروه في الشرع، ولا بحكم هوى ومداهنة في دين، على ما سيأتى في معنى الطيب المطلق في كتاب الحلال والحرام، وقد أمر الله تعالى بأكل الطيب؛ وهو الحلال، وقدم النهى عن الأكل الباطل على القتل؛ تفخيما لأمر الحرام، وتعظيما لبركة الحلال.

فقال تعالى : ﴿ يَآ أَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا فَأَكُو الْكُورَاكُمُ بَيِّنَكُمْ وَالْبَطِلِ ﴾ (النساء: ٢٩).

إلى قوله: ﴿ وَلَا نُقَتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ (النساء: ٢٩) . الآية .

فالأصل في الطعام كونه طيباً، وهو من الفرائض وأصول الدين.

الشانى: غسل اليد، قال عَيْنَ : « الوضوء قبل الطعام ينفى الفقر، وبعده ينفى اللمم» (١٢٩٦). وفي رواية: « ينفى الفقر قبل الطعام وبعده ». ولأن اليد لا تخلو عن لوث

<sup>(</sup>۱۲۹٦) حديث : قال عَلَيْكُم : " الوضوء قبل الطعام ينفى الفقر، وبعده ينفى اللمم" أى الجنون . قال العراقي : رواه القضاعي في مسند الشهاب من رواية موسى الرضا عن آبائه متصلا، وفي رواية من حديث ابن عباس "الوضوء ينفى الفقر قبل الطعام وبعده" لأن في ذلك شكر للنعمة، وفاء بحرمة الطعام ، والشكر يوجب المزيد، رواه الطبراني في الأوسط من طريق...

فى تعاطى الأعمال ، فغسلها أقرب إلى النظافة والنزاهة ، ولأن الأكل لقصد الاستعانة على الدين عبادة ، فهو جدير بأن يقدم عليه ما يجرى منه مجرى الطهارة من الصلاة .

الثالث: أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض؛ فهو أقرب إلى فعل رسول الله على الأرض؛ فهو أقرب إلى فعل رسول الله على الله على المائدة؛ « كان رسول الله على الأرض» (١٢٩٧).

فهذا أقرب إلى التواضع ، فإن لم يكن فعلى السفرة؛ فإنها تذكر السفر، ويتذكر من السفر سفر الآخرة وحاجته إلى زاد التقوى. وقال أنس بن مالك رحمه الله : « ما أكل رسول الله على خوان ولا في سكرجة . قيل : فعلى ماذا كنتم تأكلون ؟ قال : على السفرة» (١٢٩٨).

نهشل، عن الضحاك ، عن ابن عباس بلفظه : « الوضوء قبل الطعام وبعده ينفى الفقر ، وهو من سنن المرسلين ». قال الهيثمى : نهشل بن سعيد متروك ، وقال العراقى : ضعيف جدًا والضحاك لم يسمع ابن عباس ، وقال ولده الولى العراقى : سنده ضعيف ولكن له شواهد، وهى وإن كانت ضعيفة أيضا لكنها تكسبه فضل قوة، منها ما تقدم من رواية موسى الرضا ، ومنها ما رواه أبو داود والترمذى عن سلمان : « بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده ».

وقال مرتضى: وهذا الحديث الأخير رواه كذلك أحمد والحاكم ، كلهم فى الأطعمة ، عن سلمان قال : قرأت فى التوراة : بركة الطعام الوضوء قبله، فذكرته للنبى عليه فذكره والحديث ضعفه أبو داود ، وقال الترمذى : لا نعرفه إلا من حديث قيس بن الربيع وهو مضعف . وقال الحاكم تفرد به قيس . وقال الذهبى : هو مع ضعف قيس فيه إرسال . لكن قال الحافظ المنذرى : قيس وإن كان فيه كلام لسوء حفظه لا يخرج الإسناد عن حد الحسن . وروى الحاكم فى تاريخه من رواية الحكم بن عبد الله الأيلى ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة مرفوعا : « الوضوء قبل الطعام حسنة ، وبعد الطعام حسنات » .

(۱۲۹۷) حديث : « كان رسول الله علين إذا أتى بطعام وضعه على الأرض » . قال العراقى : رواه أحمد فى كتاب الزهد من رواية الحسن مرسلا ، ورواه البزار من حديث أبى هريرة نحوه ، وفيه مجاعة وثقة أحمد وضعفه الدارقطنى اهـ.

قال مرتضي: وروى الطبراني من حديث ابن عباس: « كان يجلس على الأرض ، ويأكل على الأرض». وقد تقدم الكلام عليه في الباب الثاني من كتاب الدعوات .

(١٢٩٨) حــديث : « ما أكل رســول الله عَلَيْكُ على خوان ولا في ســكرجة قــيل فعلى مــاذا كنتم تأكلون ؟ قال : على السفر » .

وقيل : أربع أحدثت بعد رسول الله عَايِّسْ : الموائد، والمناخل، والأشنان (\*)، والشبع.

واعلم أنا وإن قبلنا: الأكل على السفرة أولى، فبلسنا نقول الأكل على المائدة منهى عنه نهى كراهة أو تحريم؛ إذ لم يثبت فيه نهى ، وما يقال إنه أبدع بعد رسول الله على فليس كل ما أبدع منهيًا ؛ بل المنهى بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرا من الشرع مع بقاء علته، بل الإبداع قد يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب ، وليس في المائدة إلا رفع الطعام عن الأرض لتيسير الأكل، وأمثال ذلك مما لا كراهة فيه. والأربع التي جمعت في أنها مبدعة ليست متساوية ، بل الأشنان حسن لما فيه من النظافة فإن الغسل مستحب للنظافة ، والأشنان أتم في التنظيف ، وكانوا لا يستعملونه لأنه ربما كان لا يعتاد عندهم ، أو لا يتيسر ، أو كانوا مشغولين بأمور أهم من المبالغة في النظافة ، فقد كانوا لا يغسلون اليد أيضا. وكانت مناديلهم أخمص أقدامهم ، وذلك لا يمنع كون الغسل مستحبا ، وأما المنخل ، فالمقصود منه تطيب الطعام ، وذلك مباح ما لم ينته إلى التنعم المفرط ، وأما المائدة فتيسير للأكل ، وهو أيضًا مباح ، ما لم ينته إلى الكبر والتعاظم ، وأما الشبع فهو أشد هذه الأربعة ؛ فإنه يدعو إلى تهييج الشهوات ، وتحريك الأدواء في البدن ، فلتدرك التفرقة بين هذه المهرعة .

الرابع: أن يحسن الجلسة على السفرة في أول جلوسه، ويستديمها كذلك ؟ « كان رسول الله على الله عل

<sup>=</sup> قال مرتضى: الخوان بالكسر، ويضم: هو المائدة ما لم يكن عليها طعام، معرب، يعتاد بعض المترفهين الأكل عليه احترازا عن خفض رءوسهم، قال العراقى: رواه البخارى.

وقال مرتضى: وكذا رواه الترمذى فى الشمائل وابن ماجه ، قال ابن ماجه : حدثنا محمد بن المثنى : حدثنا معاذ بن هشام : حدثنى أبى ، عن يونس بن الفرات، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : ما أكل رسول الله على الله على خوان ولا سكرجة قال فعلى ماذا كانوا يأكلون ؟ قال : على السفر ولفظ الترمذى : فعلى ما كانوا يأكلون ؟

<sup>(★)</sup> الأشنان بضم الهمزة وكسرها وهو شىء من العطر أبـيض دقيق يغسل به الأيدى ( انظر لسان العرب جـ/ ١ ص ٨٦) هذه الإضافة (★)ومضاعفاتها إضافات توضيحية ليست بالأصل (أحمد محمد الحافظ).

<sup>(</sup>١٢٩٩) حديث : «كان رسول الله عَلَيْكُ رَبُما جِنّا للأكل على ركبـتيه ، وجلس على ظهر قدميه ،=

وكان يقول : « لا آكل متكئا » (١٣٠٠)

« إنما أنا عبد ، آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد » (١٣٠١) .

والشرب مـتكئا مكروه للـمعدة أيضًا ، ويكره الأكل نائمًا ومـتكئا، إلا مـا يتنقل به من الحبوب ، وروى عن على كـرم الله وجهه أنه أكل كعكا على ترس وهـو مضطجع ، ويقال . منبطح على بطنه، والعرب قد تفعله .

وربما نصب رجله اليمنى وجلس على اليسرى» قال العراقى: رواه أبو داود من حديث عبد الله بن بسر فى أثناء حديث: أتوا بـتلك القصعة ، فالتفوا عليها، فلما كثروا جـثا رسول الله على الحديث وله والنسائى من حديث أنس: رأيته يأكل وهو مقع من الجوع وروى أبو الحسن بن المقرى فى الشمائل من حديثه: كان إذا جلس على الطعام استوفز على ركبته اليسرى، وأقام اليمنى، ثم قال: « إنما أنا عبد آكل كـما يأكل العبد، وأسناده ضعيف اه.

وجدت فى الإحياء طبعة الحلبى (٢/٤) وطبعة الشعب (١/ ٢٥٠) عبد الله بن بشير، وكلاهما خطأ. والصواب عبد الله بن بسر صحابى ترجمته فى أسد الغابة ٣/ ١٨٦، والتصحيح من بذل المجهود فى حل أبى داود ١٦/ ١٠١هذه الإضافة ليست بالأصل.

قال مرتضى: ورد بسند حسن: أهديت النبى علين الله معلنى كريما ، فجنا على ركبته يأكل ، فقال له أعرابى : ما هذه الجلسة ؟ فقال : « إن الله جعلنى كريما ، ولم يجعلنى جبارا عنيدا » . وإنما فعل علين الله تواضعا لله تعالى ، ومن ثم قال : « إنما أنا عبد ، أجلس كما يبجلس العبد ، وآكل كما يأكل العبد » . وفي خبر مرسل أو معضل عن الزهرى : أتى النبى علين العبد ، ملك لم يأته قبلها ، فقال : إن ربك يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا أو نبيا ملكا فنظر إلى جبريل كالمستشير له ، فأوما إليه : أن تواضع . فقال : « لا ؛ بل عبدا نبيا » . قال : فما أكل متكنا قط . لكنه أخرج ابن أبى شيبة عن مجاهد : أنه أكل متكنا مرة .

(۱۳۰۰) حدیث : کان علیم یقول : « لا آکل متکثا » . قال العراقی : أخرجه البخاری من حدیث أبی جحیفة .

قال مرتضى: أخرجه ابن شاهين عن عطاء بن يسار أن جبريل رأى النبى عَلَيْكُم يأكل متكنا فنهاه .

(۱۳۰۱) حدیث: « إنما أنا عبد آكل كما یأكل العبد ، وأجلس كما یجلس العبد » قال العراقى : تقدم قبله ، من حدیث أنس بلفظ : « وأفعل » بدل : « وأجلس » ، رواه البزار من حدیث ابن عمر دون قوله : « واجلس » .

الخامس: أن ينوى بأكله أن يتقوى به على طاعة الله تعالى ؛ ليكون مطيعا بالأكل ، ولا يقصد التلذذ والتنعم بالأكل. قال إبراهيم بن شيبان : منذ ثمانين سنة ما أكلت شيئًا لشهوتى، ويعزم مع ذلك على تقليل الأكل، فإنه إذا أكل لأجل قوة العبادة، لم تصدق نيته إلا بأكل ما دون الشبع؛ فإن الشبع يمنع من العبادة ولا يقوى عليها، فمن ضرورة هذه النية كسر الشهوة، وإيثار القناعة على الاتساع ، قال رسول الله عِنْ شيئ : « ما ملأ آدمى وعاء شراً من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن لم يفعل فثلث طعام، وثلث شراب وثلث للنفس » (١٣٠٢).

ومن ضرورة هذه النية أن لا يمد اليد إلى الطعام إلا وهو جائع، فيكون الجوع أحد ما لابد من تقديمه على الأكل. ثم ينبغى أن يرفع اليد قبل الشبع، ومن فعل ذلك استغنى عن الطبيب، وسيأتى فائدة قلة الأكل، وكيفية التدريج في التقليل منه، في كتاب كسر شهوة الطعام من ربع المهلكات.

السادس: أن يرضى بالموجود من الرزق والحاضر من الطعام، ولا يجتهد فى التنعم وطلب الزيادة وانتظار الأدم، بل من كرامة الخبز أن لا ينتظر به الأدم، وقد ورد الأمر بإكرام الخبز (١٣٠٣).

<sup>(</sup>۱۳۰۲) حدیث : قال عَرَّا الله : « ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنه . حسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبه . . . » الحدیث . قال العراقی : هذا الحدیث رواه الترمذی وقال : حسن والنسائی وابن ماجه من حدیث المقدام بن معد یکرب .

وقال مرتضى: وكذا رواه ابن المبارك فى الزهد ، وأحمد، وابن سعد، وابن جرير، والطبرانى ، والحاكم ، وابن حبان ، والبيهقى ، وقال الحاكم : هو صحيح، وسيأتى الكلام على هذا الحديث فى كتاب كسر الشهوتين عند ذكر فوائد الجوع .

<sup>(</sup>۱۳۰۳) حدیث : « أكرموا الخبز » ، قال العراقي : رواه البزار والطبراني وابن قانع من حدیث عبد الله بن أم حرام بإسناد ضعیف جدا، وذكره ابن الجوري في الموضوعات .

وقال مرتضى: ومن اكرامه أن لا ينتظر به الأدم والحديث المذكور رواه البيهقى والحاكم من حديث عائشة من طريق غالب القطان عن كريمة بنت همام عنها قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبى وفيه قصة ورواه البغوى في معجمه وابن قتيبة في غريبه عن ابن عباس.

فكل ما يديم الرمق ويقوى على العبادة فهو خير كثير لا ينبغى أن يستحقر، بل لا ينتظر بالخبز الصلاة إن حضر وقتها إذا كان في الوقت متسع، قال علينها : « إذا حضر العشاء والعشاء فابدءوا بالعشاء »(١٣٠٤).

وكان ابن عمر والله المع قراءة الإمام ولا يقوم من عشائه ، ومهما كانت النفس لا تتوق إلى الطعام، ولم يكن في تأخير الطعام ضرر، فالأولى تقديم الصلاة . فأما إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة وكان في التأخير ما يبرد الطعام أو يشوش أمره فتقديمه أحب عند اتساع الوقت، تاقت النفس أو لم تتق؛ لعموم الخبر ، ولأن القلب لا يخلو عن الالتفات إلى الطعام الموضوع وإن لم يكن الجوع غالبا .

السابع: أن يجتهد في تكثير الأيدى على الطعام، ولو من أهله وولده، قال عاليك : «اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه » (ه ١٣٠) .

وقال أنس فطف : كان رسول الله عليه الأيل وحده. وقال عليه الأيدى » (١٣٠٦) .

(١٣٠٤) حديث : قال عَلِيَّا : « إذا حضر العَشَاءُ والعِشَاءُ فابدءوا بالعَشَاء » . قال العراقي : تقدم في الصلاة، والمعروف « وأقيمت الصلاة » .

وقال مرتضى: الحديث في الصلاة ، ورواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وعائشة، والمعروف من روايته : « إذا وضع الطعام وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء » .

(۱۳۰۵) حدیث : قال عَلَیْظِیم : « اجتمعوا علی طعامکم یبارك لکم فیه » قال العراقی : رواه أبو داود وابن ماجه من حدیث وحشی بن حرب بإسناد حسن اهـ.

وقال مرتضى: روياه فى الأطعمة ، ورواه أيضا أحمد وابن حبان والحاكم فى الجهاد بزيادة: «واذكروا اسم الله» . والأمر للندب ، وفى الحديث قصة ، وهى : قال رجل : يا رسول الله ، إنا نأكل ولا نشبع ! فقال : « لعلكم تفترقون على طعامكم ، اجتمعوا . . . الحديث . وقال ابن عبد البر : إسناده ضعيف ، وعن عمر في من مرفوعا : « كلوا جميعا ولا تفرقوا ، فإن البركة مع الجماعة » . رواه ابن ماجه ، ورواه العسكرى فى الوعظ بلفظ : « وإن البركة فى الجماعة » وأما حديث أنس : « كان رسول الله عرب لا يأكل وحده » . قال العراقي : رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق بسند ضعيف .

(١٣٠٦) حديث : قال عليه الله عليه الم عليه الأيدى » . لم يتكلم عليه كل من العراقي والزبيدي لسقوطه في نسخة العراقي .

#### القسم الثاني

#### في آداب حالة الآكل

وهو أن يبدأ ببسم الله في أوله ، وبالحمد لله في آخره. ولو قال مع كل لقمة : بسم الله ، فهو حسن حتى لا يشغله الشره عن ذكر الله تعالى، ويقول مع اللقمة الأولى : بسم الله ، ومع الثانية : بسم الله الرحمن ، ومع الثالثة : بسم الله الرحمن الرحيم . ويجهر به ليذكر غيره ، ويأكل باليمنى ، ويبدأ بالملح ويختم به ، ويصغر اللقمة ، ويجود مضغها ، وما لم يتلعها لم يمد اليد إلى الأخرى ، فإن ذلك عجلة في الأكل . وأن لا يذم مأكولا ؛ « كان عيسي مأكولا ؛ كان عيس مأكولا ؛ كان عيس مأكولا ؛ كان عيس مأكولا ؛ كان عيس مأكولا ؛ كان إذا أعجبه أكله ، وإلا تركه » (١٣٠٧).

وأن يأكل مما يليه إلا الفاكهة ؛ فإن له أن يجيل يده فيها؛ قال عَيْنَا : « كل مما يليك » (١٣٠٨).

ثم كان عَلَيْكُم يدور على الفاكهة ، فقيل له في ذلك ، فقال : « ليس هو نوعها واحدا » (١٣٠٩) .

<sup>(</sup>۱۳۰۷) حدیث : عن أبی هریرة وَطْنِی قال : « كان عَلَیْظِی لا یعیب مأكولاً ؛ كان إذا أعـجبه أكله و الا تركه » قال العراقی : متفق علیه من حدیث أبی هریرة .

<sup>(</sup>۱۳۰۸) حدیث : قال عَلِیْظِیْنِ : « کل مما یلیك » قال العراقی : متفق علیه من حدیث عمر بن أبی سلمة اهـ.

وقال مرتضی : ورواه الترمذی فی الشمائل بلفظ : « یا بنی ، فسم الله وکل بیمینك
وکل مما یلیك» .

<sup>(</sup>١٣٠٩) حديث: «كان علي المور على المفاكسة فسقيل له في ذلك فسقال: «ليس هو نوعًا واحدًا». قال العراقي: رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عكراش بن ذؤيب وفيه فجالت يد رسول الله علي في الطبق فقال: «يا عكراش، كل من حيث شئت؛ فإنه غير لون واحد». قال الترمذي: غريب، ورواه ابن حبان في الضعفاء، وروى الخطيب في ترجمة عبيد بن القاسم عن عائشة مرفوعا: كان إذا أتى بطعام أكل مما يليسه، وإذا أتى بالتمر جالت يده فيه.

« وأن لا يأكل من ذورة القصعة ولا من وسط الطعام » (١٣١٠) .

بل يأكل من استدارة الرغيف، إلا إذا قل الخبز فيكسر الخبز، «ولا يسقسطسع بالسكين» (١٣١١).

ولا يقطع اللحم أيضا ؛ فقد نهى عنه وقال : «انهشوه نهشا » (١٣١٢)

ولا يوضع على الخبز قصعة ولا غيرها إلا ما يؤكل به، قال عَيْنَا : «أكرموا الخبز، فإن الله تعالى أنزله من بركات السماء » (١٣١٣).

- (۱۳۱۰) حدیث : قال عَلَیْظِیْ : «لا یأکل من ذروة القصعة ولا من وسط الطعام» روی ابن ماجه من حدیث ابن عباس « إذا وضع الطعام فخذوا من حافته وذروا وسطه فإن البركة تنزل فی وسطه » ورواه البیهقی من حدیثه بلفظ : « كلوا فی القصعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل فی وسطها » . وعن عبد الله بن بسر مرفوعا « كلوا من حوالیها، وذروا ذروتها یبارك فیها » . رواه أبی داود وابن ماجه . وعن واثلة بن الاسقع رفعه : « كلوا بسم الله من حوالیها ، واعفوا عن رأسها فإن البركة تأتیها من فوقها » . رواه ابن ماجه .
- (۱۳۱۱) حدیث : « النهی عن قطع الخبز بالسکین » قال العراقی : رواه ابن حبان فی الضعفاء من حدیث حدیث ابی هریرة وفیه نوح بن ابی مریم وهو کذاب ورواه البیه قی فی الشعب من حدیث ام سلمة بسند ضعیف .
- (۱۳۱۲) حدیث : « النهی عن قطع اللحم بالسکین » ، قال العراقی : رواه أبو داود من حدیث عائشة وقال : « انهشوه نهشا » . وقال النسائی : منكر ، والترمذی وابن ماجه من حدیث صفوان بن أمیة : « وانهشوا اللحم نهشا » وسنده ضعیف .
- وقال مرتضى: الحديث رواه الترمذى وابن ماجه من حديث صفوان بن أمية بسند ضعيف .
- (۱۳۱۳) حديث: « أكرموا الخبر فإن الله أنزله من بركات السماء » يعنى المطر . رواه الحكيم الترمذى في نوادر الأصول عن الحجاج بن علاط بن خالد بن نويره السلمى البهزى ورواه ابن منده في تاريخ الصحابة والمخلص والبغوى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وكذا رواه أبو نعيم في المعرفة والحلية ورواه ابن الجوزى في الموضوعات وتبعه السيوطى والحق أن طرق هذا الحديث كلها ضعيفة مضطربة وبعضها أشد في الضعف من بعض ولكن له شواهد فالحكم عليه بالوضع غير جيد فمن تلك الشواهد ما رواه الطبراني في الكبير عن أبي سكينة: أكرموا الخبز فإن الله أكرمه في من أكرم الخبز أكرمه الله تعالى . وفي بعض نسخ الطبراني فمن أكرم الخبز فقد أكرم الله تعالى وفيه خلف بن يحيي وهو ضعيف ومنها ما رواه الطبراني أيضا وعنه أبو نعيم في الحلية من طريق إبراهيم بن أبي علية قبال سمعت=

ولا يسح يده بالخبز. وقال علي : « إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها ، وليمط ما كان بها من أذى، ولا يدعها للشيطان ولا يسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدرى في أي طعامه البركة » (١٣١٤).

ولا ينفخ في الطعام الحار فهو منهي عنه (١٣١٥) بل يصبر إلى أن يسهل أكله .

عبد الله بن أبى حرام يقول قال رسول الله على السماء والنابة فإنه الله سخر له بركات السماء والأرض وفيه غياث بن إبراهيم وضاع وفي بعض رواياته فإنه من بركات السماء والأرض ورواه البزار نحو ذلك بزيادة فيه ومنها ما رواه ابن قتيبة في كتاب تفضيل العرب من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس قال لا أعلم إلا أنه رفعه قال أكرموا الخبز فإن الله سخر له السموات والأرض ومنها ما يروى عن ابن عباس أيضا مما رفع ما استخف قوم بحق الخبز إلا ابتلاهم الله بالجوع ومنها ما رواه المخلص وتمام وغيرهما من حديث نمير بن الوليد ابن نمير بن أوس الدمشقي عن أبيه عن جده عن أبي موسى الأشعري رفعه أكرموا الخبز فإن الله سخر له بركات السموات والأرض والحديد والبقر وابن آدم وأعظم الشواهد حديث عائشة أكرموا الخبز قد تقدم ذكره وأنه رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن قال الحاكم صحيح الإسناد عن عائشة قال الحافظ ابن حجر فهذا شاهد صالح.

(١٣١٤) حديث : قال عَلَيْكُمْ : « إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها ، وليمط ما كان بها من أذى ولا يدعها للشيطان . . » الحديث قال العراقى : رواه مسلم من حديث أنس وجابر اهـ.

وقال مرتضى: ولفظ حديث جابر: « إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها ، فإنه لا يدرى في أى طعامه البركة ، كذلك رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه ، وعند أحمد والشيخين وأبى داود وابن ماجه من حديث ابن عباس بالجملة الأولى فقط، ورواه أحمد ومسلم والترمذي من حديث أبى هريرة بلفظ: « إذا أكل أحدكم طعاما فليلعق أصابعه، فإنه لا يدرى في أى طعامه تكون البركة » . وكذلك رواه الطبراني في الكبير عن زيد بن ثابت ، وفي الأوسط عن أنس .

(۱۳۱۵) حدیث : « النهی عن النفخ فی الطعام والشراب » . قال العواقی : رواه أحمد فی مسنده من حدیث ابن عباس . وهو عند أبی داود والترمذی وصححه وابن ماجه ، إلا أنهم قالوا: فی الإناء وللترمذی وصححه من حدیث أبی سعید نهی عن النفخ فی الشراب اهـ.

وقال مسرتضى: حديث ابن عباس عند الطبراني بزيادة والتسمرة وألحق بها الفاكهانى الكتاب تنزيها. وفي سنده محمد بن جابر وهو ضعيف ، والتنفس في معنى النفخ . وقال مرتضى أيضا: ففي حديث عائشة مرفوعا: « النفخ في الطعام يذهب بالبركة » .

ويأكل من التمر وترا سبعا، أو إحدى عشرة أو إحدى وعشرين، أو ما اتفق، ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق، ولا يجمع في كفه بل يضع النواة من فيه على ظهر كفه ثم يلقيها، وكذا كل ماله عجم وثفل، وأن لا يترك ما استرذله من الطعام ويطرحه في القصعة . بل يتركه مع الثفل حتى لا يلتبس على غيره فيأكله ، وأن لا يكثر الشرب في أثناء الطعام ، إلا إذا غص بلقمة أو صدق عطشه، فقد قيل : إن ذلك مستحب في الطب وإنه دباغ المعدة .

وأما الشرب: فأدبه أن يأخذ الكوز بيمينه ، ويقول: بسم الله. يشربه مصا لا عبًا؛ قال عبًا؛ الله عبًا؛ والمعبود عبًا، فإن الكباد من العب » (١٣١٦) .

ولا يشرب قائمًا ولا مضطجعًا ، « فإنه عَلَيْكُ نهى عن الشرب قائمًا» (١٣١٧) .

وروى «أنه عليك شرب قائمًا» (١٣١٨) ولعله كان لعذر .

(١٣١٦) حديث : « مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا » .

قال مرتضى: أى لا تشربوه بكثرة من غير تنفس، هكذا رواه البيهقى من حديث أنس بسند بين. وقال العراقى: رواه أبو منصور والديلمى فى مسند الفردوس من حديث أنس بالشطر الأول ، ولأبى داود فى المراسيل من رواية عطاء بن أبى رباح: « إذا شربتم فاشربوا مصا» اهـ.

وقال مرتضى : وفي بعض روايات حديث أنس وعلى زيادة .

- (۱۳۱۷) حدیث : « النهی عن الشرب قائما » . قال العراقی : رواه مسلم من حدیث آنس و أبی سعید و أبی هریرة .
- (١٣١٨) حديث : « أنه عليك شرب قائما » قال العراقى : متفق عليه من حديث ابن عباس وذلك من زمزم . اهـ .

وقال مرتضى: رواية الشيخين: أتيت النبى عَلَيْكُم بدلو من ماء زمزم، فشرب وهو قائم، وروى البخارى عن على أنه شرب قائما ثم قال: إن أناسا يكرهون الشرب قائما، وإن النبى عَلَيْكُم صنع مثل ما صنعت. وروى عاصم عن الشعبى، أن ابن عباس حدثهم قال: سقيت رسول الله عَلَيْكُم من زمزم فشرب وهو قائم، قال عاصم: فحلف عكرمة ما كان يومنذ إلا على بعير. أخرجه البخارى، ورواه ابن حزم عنه، قال المحب الطبرى فى مناسكه: ويجوز أن يكون الأمر على ما حلف عليه عكرمة، وهو أنه شرب وهو على الراحلة، ويطلق عليه قائم، ويكون ذلك مراد ابن عباس من قوله قائما، فلا يكون بينه وبين النهى عن الشرب قائما تصادر، وهذا هو الذي عناه المصنف.

ويراعى أسفل الكوز حتى لا يقطر عليه، وينظر في الكوز قبل الشرب، ولا يتجشأ، ولا يتنفس في الكوز، بل ينحيه عن فيمه بالحمد، ويرده بالتسمية، وقد قال عليه المرب: «الحمد لله الذي جعله عذبًا فراتًا برحمته، ولم يجعله ملحًا أجاجًا بذنوبنا »(١٣١٩).

والكوز وكل ما يدار على القوم يدار بمنة وقد شرب رسول الله عليه البنا ، وأبو بكر والكوز وكل ما يدار عن يمينه، وعمر ناحيته ، فقال عمر الله على أعط أبا بكر ، فناول الأعرابي ، وقال الأيمن فالأيمن ويشرب في ثلاثة أنفاس، يحمد الله في أواخرها، ويسمى الله في أوائلها، ويقول في آخر النفس الأول : الحمد لله . وفي الشاني يزيد : رب العالمين . وفي الثالث يزيد : الرحمن الرحيم . فهذا قريب من عشرين أدبا في حالة الأكل والشرب دلت عليها الأخبار والآثار .

#### القسم الثالث

#### ما يستحب بعد الطعام

وهو أن يمسك قبل الشبع، ويلعق أصابعه، ثم يمسح بالمنديل، ثم يغسلها : ويلتقط فتات الطعام، قال علي « « « « « « « « « « « « » « « » « « » « » « « » « » « « » « » « « » « » « « » « » « « » « » « » « « » « » « « » « » « » « » « « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « » « »

<sup>(</sup>۱۳۱۹) حديث : كان عَلَيْظُ يقول بعد الشرب : « الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحما أجاجا بذنوبنا» قال العمراقي : رواه الطبراني في الدعماء مرسلا من رواية أبي جعفر محمد بن على بن الحسين .

وقال مرتضى: ولفظه: « الحمد لله الذى سقانا . . إلخ » ورواه كذلك أبو نعيم فى الحلية ، كلاهما من طريق الفضل عن جابر الجمعفى ، عن أبى جعفر . قال ابن القيم : غريب : قال الحافظ فى تخريج الأذكار: هو مع إرساله ضعيف من أجل الجعفى .

<sup>(</sup>١٣٢٠) حديث : قال عَرَبِينِهِم : « من أكل ما يسقط من المائدة عاش في سعة وعوفي في ولده » .

قال مرتضى: هكذا هو فى القوت . قال العراقى: رواه أبو الشيخ فى كتاب الثواب ، من حديث جابر بسلفظ: « أمن من الفقر والبرص والجذام، وصرف عن ولده الحمق » . وله من حديث الحجماج بن علاط السلمى: « أعطى سعة فى الرزق ، ووقى الحمق فى ولده وولد ولده . وكلاهما منكر جدا . اهه.

ويتخلل ولا يبتلع كل ما يخرج من بين أسنانه بالخلال إلا ما يجمع من أصول أسنانه بالسانه، أما المخرج بالخلال فيرميه، وليتمضمض بعد الخلال ، ففيه أثر عن أهل البيت عليهم السلام، أن يلعق القصعة ويشرب ماءها، ويقال : من لعق القصعة وغلسها وشرب ماءها كان له عتى رقبة، وإن التقاط الفتات مهور الحور العين، وأن يشكر الله تعالى بقلبه على ما أطعمه ، فيرى الطعام نعمة منه، قال الله تعالى : ﴿ كُلُواً مِن مُلِيّبُتِ مَا زَنَقُن كُم وَاللّه مُروا لِلّه على (البقرة : ١٧٢).

ومهما أكل حلالا قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وتنزل البركات، اللهم العمنا طيبا، واستعملنا صالحا. وإن أكل شبهة فليقل: الحمد لله على كل حال، اللهم الاتجعله قوة لنا على معصيتك.

## ويقرأ بعد الطعام: ﴿ قُلْمُوٓ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ علاس : ١). و ﴿ لِإِيكَافِ قُرْبَيْنٍ ﴾ (قريش:١) .

ولا تقوم عن المائدة حستى ترفع أولا. فإن أكل طعام الغير فليدع له وليقل: اللهم أكثر خيره، وبارك له فيما رزقته، ويسر له أن يفعل فيه خيرا، وقنعه بما أعطيته، واجعلنا وإياه من الشاكرين. وإن أفطر عند قوم فليقل: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وليكثر الاستغفار والحزن على ما أكل من شبهة ؛ ليطفئ بدموعه وحزنه حر

وليس من يأكل ويبكى كـمن يأكل ويلهو . ولي قل إذا أكل لبنا : « اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه» (١٣٢٢) .

(١٣٢١) حديث : قال عَلِيْكِيم : « كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به » .

قال مرتضى: وكذا فى الـقوت. قال العنراقى: والحديث رواه البيـهقى في الشعب بلفظ: « سـحت » وهو عند التـرمذى وحـسنه بلفظ: « لا يربو لحم نبت من سـحت إلا كانت النار أولى به » ا هـ.

قال مرتضى: وسيأتى هذا الحديث فى كتباب الحلال والحرام. ووجد بخط الحافظ أنه رواه أبو نعيم فى الحلية من حديث أبى بكر وعائشة وجبابر بلفظ: « كل جسد نبت من سحت ». ونحوه من حديث ابن عباس فى الصغير للطبرانى اهـ.

قال مسرتضى: رواه البيهقى وأبو نعيم من حديث زيد بن أرقم، عن أبى بكر واله البيهقى وأبو نعيم من حديث زيد بن أرقم، عن أبى بكر مملوك لا يعلى عليه فأتاه ليلة بطعام، فتناول منه لقمة ثم قال : من أين جئت به ؟ قال : مررت بقوم فى الجاهلية ، فرقيت لهم ، فأعطونى . قال : أف لك ، كدت أن تهلكنى . فأدخل يده فى حلقه في حلقه في حلقه في جعل يتقيأ وجعلت لا تخرج . قيل له : لا تخرج إلا بالماء . فجعل يشرب ويتقيأ حتى رمى بها . فقيل له : كل هذا من أكل لقمة ؟ قال : لو لم تخرج إلا مع نفسى لأخرجتها ؟ سمعت رسول الله عليه الله عليه الأزدى وفى الإسناد عبد الواحد بن واصل ، أورده الذهبى فى الضعفاء وقال : ضعفه الأزدى وعبد الواحد بن زيد، قال البخارى والنسائى : متروك . وروى ابن جرير من حديث ابن عمر: "كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به » . قيل : وما السحت : قال : الرشوة فى الحكم .

(۱۳۲۲) حديث : القول عند أكل اللبن : « اللهم بارك لنا فيـما رزقتنا وزدنا منه . . . . الحديث » . قال العـراقي : رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن مـاجه من حديث ابن عباس : « إذا أكل أحدكم طعاما فليقل : اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل : « اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه » .

وأما غسل اليدين بالأشنان، فكيفيته أن يسجعل الأشنان في كفه اليسرى، ويغسل الأصابع الثلاث من اليد اليسمنى أولا ، ويضرب أصابعه على الأشنان اليابس ، فيمسح به شفتيه، ثم ينعم غسل الفم بأصبعه ، ويدلك ظاهر أسنانه وباطنها والحنك واللسان ثم يغسل أصابعه من ذلك بالماء ثم يدلك ببقية الأشنان اليابس أصابعه ظهرا وبطنا، ويستغنى بذلك عن إعادة الأشنان إلى الغم وإعادة غسله .

And the second s

خالدا ». فقلت: ما كنت أوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله عليه المعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. ومن سقاه لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وردنا منه ». وقال عليه اللهم بارك لنا فيه وردنا منه ». وقال عليه اللهم بارك لنا فيه وردنا منه ». وقال عليه الترمذي واللفط له: هذا حديث غير اللبن». رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ، وقال الترمذي واللفط له: هذا حديث حسن . وروى النسائي الفصل الأول منه، قاله صاحب سلاح المؤمن ، ورواه كذلك أحمد وابن سعد وابن السني في عمل اليوم والليلة ، وفي بعض الفاظهم: « إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه ».

### البياب الثاني

#### فيما يزيد بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل وهي سبعة

الأول: أن لا يبتدىء بالطعام ومعه من يستحق التقديم، بكبر سن أو زيادة فضل، إلا أن يكون هو المتبوع والمقتدى به، فحيئ فينبغى أن لا يطول عليهم الانتظار إذا اشرأبوا للأكل واجتمعوا له.

الثانى: ألا يسكتوا على الطعام، فإن ذلك من سيرة العجم ، ولكن يتكلمون بالمعروف ، ويتحدثون بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها .

الشالث: أن يرفق برفيقه في القصعة ؛ فلا يقصد أن يأكل زيادة على ما يأكله ؛ فإن ذلك حرام إن لم يكن موافقا لرضا رفيقه مهما كان الطعام مستركا، بل ينبغي أن يقصد الإيثار، ولا يأكل تمرتين في دفعة إلا إذا فعلوا ذلك أو استأذنهم، فإن قلل رفيقه نشطه ورغبه في الأكل وقال له: كل ، ولا يزيد في قوله . . كل ، على ثلاث مرات، فإن ذلك إلحاح وإفراط. «كان رسول الله عليه إذا خوطب في شيء ثلاثا لم يراجع بعد ثلاث » (١٣٢٣)

«وكان عايك عام يكرر الكلام ثلاثا» (١٣٢٤).

<sup>(</sup>۱۳۲۳) حدیث : « کان عالی الله الله الله وطب فی شیء ثلاثا لم یراجع بعد ثلاث » قال العراقی : رواه أحمد من حدیث جابر فی حدیث طویل له ومن حدیث ابن أبی حدرد أیضا وإسنادهما حسن.

<sup>(</sup>١٣٢٤) حديث : « كان عَلِيْكُمْ يكرر الكلام ثلاثًا » .

قال مرتضى: ويعيد القول ثلاثا، كذا في القوت. قال العراقى: رواه البخارى من حديث أنس: « كان يعيد الكلمة ثلاثا » اه.

وقال مرتضى : ورواه الترمذي والحاكم بزيادة : لتعقل عنه أي الكلمة التي يتكلم بها، كان يعيدها ثلاث مرات ليتدبرها السامعون ، ويرسخ معناها في القوة العاقلة .

فليس من الأدب الزيادة عليه، فأما الحلف عليه بالأكل فممنوع؛ قال الحسن بن على رضى الله عنهما : الطعام أهون من أن يحلف عليه .

الرابع: ألا يحوج رفيقه إلى أن يقول له: كل ، قال بعض الأدباء: أحسن الآكلين أكلا من لا يحوج صاحبه إلى أن يتفقده في الأكل، وحمل عن أخيه مؤنة القول . ولا ينبغي أن يدع شيئًا مما يشتهيه لأجل نظر الغير إليه، فإن ذلك تصنع، بل يجرى على المعتاد، ولا ينقص من عادته شيئًا في الوحدة ، ولكن يعود نفسه حسن الأدب في الوحدة حتى لا يحتاج إلى التصنع عند الاجتماع . نعم لو قلل من أكله إيثارًا لإخوانه ونظرا لهم عند الحاجة إلى ذلك فهوحسن ، وإن زاد في الأكل على نية المساعدة وتحريك نشاط القوم في الأكل فلا بأس به، بل هو حسن، وكان ابن المبارك يقدم فاحر الرطب إلى أخوانه ويقول : من أكل أكثر أعطيته بكل نواة درهما، وكان يعد النوى ويعطى كل من له فضل نوى بعدده دراهم، وذلك لدفع الحياء وزيادة النشاط في الانبساط . وقال جعفر بن محمد رفي : أحب إخواني إلى أكثرهم أكلا ، وأعظمهم لقمة، وأثقلهم على من يحوجني إلى تعهده في الأكل . وكل هذا إشارة إلى الجرى على المعتاد وترك التصنع . وقال جعفر رحمه الله أيضًا : تتبين جودة محبة الرجل لأخيه بجودة أكله في منزله .

الخامس: أن غسل اليد في الطست لا بأس به، وله أن يتنخم فيه إن أكل وحده ، وإن أكل مع غيره فلا ينبغى أن يفعل ذلك ، فإذا قدم الطست إليه غيره إكراما له فليقبله ، اجتمع أنس بن مالك وثابت البناني ولي على طعام، فقدم أنس الطست إليه، فامتنع ثابت ، فقال أنس : إذا أكرمك أخوك فاقبل كرامته ولا تردها؛ فإنما يكرم الله عز وجل ، وروى أن هارون الرشيد دعا أبا معاوية الضرير، فصب الرشيد على يده في الطست ، فلما فرغ قال: يا أبا معاوية ، تدرى من صب على يدك ؟ فقال : لا . قال : صبه أمير المؤمنين . فقال : يا أمير المؤمنين ، إنما أكرمت العلم وأجللته ، فأجلك الله وأكرمك كما أجللت العلم وأهله. ولا بأس أن يجتمعوا على غسل اليد في الطست في حالة واحدة، فهو أقرب إلى التواضع ، وأبعد عن طول الانتظار، فإن لم يفعلوه فلا ينهغى أن يصب ماء كل واحد، بل يجمع الماء في الطست

قال عائلي : « اجمعوا وضوءكم جمع الله شملكم » (١٣٢٥) .

قيل إن المراد به هذا . وكتب عمر ابن عبد العزيز إلى الأمصار: لا يرفع الطست من بين يدى قوم إلا مملوءة، ولا تشبهوا بالعجم وقال ابن مسعود : اجتمعوا على غسل اليد فى طست واحد، ولا تستنوا بسنة الأعاجم. والخادم الذى يصب الماء على اليد كره بعضهم أن يكون قائما، وأحب أن يكون جالسا لأنه أقرب إلى التواضع ، وكره بعضهم جلوسه فروى أنه صب الماء على يد واحد خادم جالسا ، فقام المصبوب عليه ، فقيل له : لم قمت ؟ فقال : أحدنا لابد وأن يكون قائما. وهذا أولى ؛ لأنه أيسر للصب والغسل، وأقرب إلى تواضع الذى يصب، وإذا كان له نية فيه فتمكينه من الخدمة ليس فيه تكبر، فإن العادة جارية بذلك، ففي الطست إذًا سبعة آداب : ألا يسزق فيه، وأن يقدم به المتبوع ، وأن يقبل الإكرام بالتقديم، وأن يدار يمنة ، وأن يجتمع فيه جماعة ، وأن يجمع الماء فيه ، وأن يكون الخادم قائماً، وأن يمج الماء من فيه ويرسله من يده برفق، حتى لا يرش على الفراش وعلى أصحابه، وليصب صاحب المنزل بنفسه الماء على يد ضيفه، هكذا فعل مالك بالشافعي وقلى في أول نزوله عليه وقال : لا يروعك ما رأيت منى ، فخدمة الضيف فرض .

السادس: ألا ينظر إلى أصحابه، ولا يراقب أكلهم فيستحيون، بل يغض بصره عنهم ويشتغل بنفسه، ولا يمسك قبل إخوانه إذا كانوا يحتشمون الأكل بعده، بل يمد اليد ويقبضها ، ويتناول قليلاً قليلاً إلى أن يستوفوا ، فإن كان قليل الأكل توقف في الابتداء وقلل الأكل حتى إذا توسعوا في الطعام أكل معهم أخيرا، فقد فعل ذلك كثير من الصحابة ولله أنها امتنع لسبب فليعتذر إليهم دفعا للخجلة عنهم .

<sup>(</sup>١٣٢٥) حديث: قال علينا : « اجمعوا وضوأكم جمع الله شملكم » .

قال مرتضى: والوضوء بالفتح اسم الماء الذى يتوضأ به. قال العراقى: رواه القضاعى فى مسند الشهاب من حديث أبى هريرة بإسناد لا بأس به، وجعل ابن طاهر مكان أبى هريرة إبراهيم وقال: إنه معضل وفيه نظر.

السابع: ألا يفعل ما يستقذره غيره ، فلا ينفض يده في القصعة ، ولا يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فيه ، وإذا أخرج شيئًا من فيه صرف وجهه عن الطعام وأخذه بيساره ، ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخل، ولا الخل في الدسومة ، فقد يكرهه غيره ، واللقمة التي قطعها بسنه لا يغمص بقيتها في المرقة والخل، ولا يتكلم بما يذكر المستقذرات .

\* \* \*

الالواسكافية بالألا يالان ببالمتوجات المراسا

# الباب الثالث

## في آداب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين

تقديم الطعام إلى الإخوان فيه فضل كثير ، قال جعفر بن محمد واله على المائدة فأطيلوا الجلوس ، فإنها ساعة لا تحسب عليكم من أعماركم . وقال الحسن رحمه الله : كل نفقة ينفقها الرجل على نفسه وأبويه فمن دونهم يحاسب عليها ألبتة ، إلا نفقة الرجل على إخوانه في الطعام، فإن الله يستحيى أن يسأله عن ذلك ، هذا مع ما ورد من الأخبار في الإطعام، قال على المناه عن ذلك ، هذا مع ما دامت مائدته موضوعة بين يديه حتى ترفع المناه المناه المناه على المناه عنى يديه حتى ترفع المناه المناه المناه على المناه على المناه على المناه المناه على المناه على المناه على المناه المناه المناه على المناه على المناه على المناه المناه

وروى عن بعض علماء خراسان أنه كان يقدم إلى إخوانه طعاما كثيرا لا يقدرون على أكله جميعه وكان يقول بلغنا عن رسول الله عليه الله على أنه قال: « إن الإخوان إذا رفعوا أيديهم عن الطعام لم يحاسب من أكل فضل ذلك » (١٣٢٧).

فأنا أحب أن أستكثر مما أقدمه إليكم لنأكل فضل ذلك .

وفي الخبر : « لا يحاسب العبد على ما يأكله مع إخوانه » (١٣٢٨) .

(١٣٢٦) حديث : قال عَلَيْظِيم : « لا تزال الملائكة تصلى على أحدكم ما دامت مائدته موضوعة بين يديه حتى ترفع» قال العراقي : رواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة بسند ضعيف .

وقال مرتضى: ورواه كذلك الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بلفظ: « إن الملائكة تصلى» . وجزم المنذري بضعفه ، وأخرجه أيضا البيهقي في الشعب وقال : تفرد به بندار ابن على .

(١٣٢٧) حديث : « إن الإخوان إذا رفعوا أيديهم عن الطعام لم يحاسب من أكل فضل ذلك » قال العراقي : لم أقف له على أصل .

(١٣٢٨) حديث : « لا يحاسب العبد على ما يأكله مع إخوانه » .

Maraissan

وكان بعضهم يكثر الأكل مع الجماعة لذلك، ويقلل إذا أكل وحده. وفي الخبر: « ثلاثة لا يحاسب عليها العبد: أكلة السحور، وما أفطر عليه، وما أكل مع الإخوان» (١٣٢٩).

وقال على وُوك : لأن أجمع إخواني على صاع من طعام أحب إلى من أن أعتق رقبة . وكان ابن عمر وقال على وُوك من كرم المرء طيب زاده في سفره، وبذله لأصحابه. وكان الصحابة وكان ابن عمر وقط يقبون على الطعام من مكارم الأخلاق . وكانوا وقط يجتمعون على قراءة القرآن ، ولا يتفرقون إلا عن ذواق، وقيل : اجتماع الإخوان على الكفاية مع الأنس والألفة ليس هو من الدنيا. وفي الخبر: « يقول الله تعالى للعبد يوم القيامة : يا ابن آدم، جعت فلم تطعمني . فيقول : كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ فيقول : جاع أخوك المسلم فلم تطعمه ، ولو أطعمته كنت أطعمتني » (١٣٣٠)

وقال عَلَيْكُمْ : « إذا جاءكم الزائر فأكرموه » (١٣٣١)

تقال مرتضى: ولفظ القوت: وفي خبر عن بعض السلف. وقال العراقى: وفسى الحديث الذي بعده بمعناه.

<sup>(</sup>١٣٢٩) حديث : « ثلاثة لا يحاسب عليها العبد : أكلة السحر، وما أفطر عليه، والأكل مع الإخوان » .

قال مرتضى: هكذا فى القوت . قال العراقى: رواه الأزدى في الضعفاء من حديث . جابر: « ثلاثة لا يسالون عن النعيم : الصائم والمفطر والرجل يأكل مع ضيفه » . أورده فى ترجمة سليمان بن داود الجزرى وقال فيه : منكر الحديث ، والديلمى فى مسند الفردوس نحوه من حديث أبى هريرة اهم.

<sup>(</sup>۱۳۳۰) حدیث: قال علی الله تعالی الله تعالی للعبد یوم القیامة: یا ابن آدم ، جسعت فلم تطعمه تطعمنی فیسقول: کیف اطعمك وانت رب العالمین: فیقول جاع اخاك المسلم فلم تطعمه ولو اطعمته كنت . . . » الحدیث هكذا أورده فی القوت . قال العسراقی : رواه مسلم من حدیث أبی هریرة بلفظ: «استطعمتك فلم تطعمنی ».

<sup>(</sup>۱۳۳۱) حديث : « إذا جاءكم الزائر فأكرموه» قال العراقى : رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث أنس ، وهو حديث منكر، قاله ابن أبي حاتم فى العلل اه.

وقسال مرتضى: وكذلك رواه ابن لال من طريقه وفيه يحيى بن مسلم قال الذهبى: ضعفه الجماعة .

وقال عاليانيم : « خيركم من أطعم الطعام » (١٣٣٣)

وقال عَالَىٰ الله من أطعم أخاه حتى يشبعه، وسقاه حتى يرويه بعَّده الله من النار بسبع خنادق، ما بين كل خندقين مسيرة خمسمائة عام » (١٣٣٤).

وأما آدابه : فبعضها في الدخول وبعضها في تقديم الطعام .

(۱۳۳۲) حديث : قال عالي : " إن في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها هي لن ألان الكلام، وأطعم الطعام، وصلى بالليل والناس نيام " في رواية : " لمن أطعم الطعام، وألان الكلام، وتابع الصيام، وصلى بالليل والناس نيام " وفي أخرى . "واصل " بدل " تابع ". وفي أخرى زيادة " أفشى السلام " . قال العراقي : رواه الترمذي من حديث على وقال : غريب لا نعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق ، وقد تكلم فيه من قبل حفظه اه.

وقال مرتضى: ورواه كذلك أحمد وابن حبان والبيهقى من حديث أبى مالك الأشعرى، قال الهيشمى: رجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الله بن معانق ووثقه ابن حبان. ووقعت في رواية البيهقى زيادة ؛ قال : يا رسول الله ، وما إطعام الطعام ؟ قال : « من قات عياله». قيل : وما وصال الصيام ؟ قال : « من صام رمضان ثم أدرك رمضان فصامه » . قيل : وما إفشاء السلام ؟ . قال : « مصافحة أخيك » . قيل : وما الصلاة والناس نيام ؟ قال : « صلاة العشاء الآخرة » . اه. . وهو وإن ضعفه ابن عدى لكن أقام له ابن القيم شواهد يعتضد بها ، ومع ملاحظته لا يمكن التفسير بغيره والله أعلم .

(١٣٣٣) حديث : قال عَلِيْكُم : « خيركم من أطعم الطعام » قال العراقي : رواه أحمد، والحاكم ، من حديث صهيب ، وقال : صحيح الإسناد اهـ.

وقال مرتضى : ولكن بزيادة : « ورد السلام » . هكذا رواه أبو الشيخ فى الثواب فى جزئه، وأبو يعلى وابن عساكر ، كلهم من طريق حمزة بن صهيب عن أبيه .

(۱۳۳٤) حدیث : « من أطعم أخاه حتى پشبعه ، وسقاه حتى يرويه ، بعده الله من الـنار سبع خنادق، ما بين كل خندقين مسيرة خمسمائة عام » . قال العراقي : رواه الطبراني وقال ابن حبان ليس من حديث رسول الله عارضي . وقال الذهبي : غريب منكر اهـ.

وقال مرتضى : هذا لفظ الحاكم ، ورواه أيضا النسائي والبيهقي والخرائطي في مكارم =

#### آداب الدخول للطعام

أما الدخول فليس من السنة أن يقصد قوما متربصا لوقت طعامهم فيدخل عليهم وقت الأكل ؛ فإن ذلك من المفاجأة ، وقد نهى عنه، قال الله تعالى : ﴿ لَاَنْدَخُلُوا بُيُونَا لَا يَتِي إِلَّا أَن يُؤَذَّنَ لَكُمْ اللهُ عَالَى عَنه ونضجه . وقد نهى عنى : منتظرين حينه ونضجه .

وفى الخبر: « من مشى إلى طعام لم يدع إليه مشى فاسقًا وأكل حراما » (١٣٣٥).

ولكن حتى الداخل إذا لم يتربص واتفق أن صادفهم على طعام ألا يأكل ما لم يوذن له ، فإذا قيل له : كل، نظر: فإن علم أنهم يقولونه على محبة لمساعدته فليساعد، وإن كان يقولونه حياء منه فلا ينبغى أن يأكل ، بل ينبغى أن يتعلل . أما إذا كان جائعًا فقصد بعض إخوانه ليطعمه ، ولم يتربص به وقت أكله، فلا بأس به، « قصد رسول الله عين وأبو بكر وعمر فرسي منزل أبى الهيئم بن التهان وأبى أيوب الأنصارى لأجل طعام يأكلونه وكانوا جياعا» (١٣٣٦).

الأخلاق، كلهــم بلفظ: « من أطعم أخاه من الخــبز حتى يشــبعــه ، وسقاه مــن الماء حتى يشــبعــه ، وسقاه مــن الماء حتى يرويه» وفيه : «كل خندق مسيرة سبعمائة عام » .

ردد عدیث : « من مشی إلی طعام لم یدع إلیه مشی فاسقا وأكل حراما » . قال العراقی : رواه البیهقی من حدیث عائشة نحوه وضعفه، ولأبی داود من حدیث ابن عمر: « من دخل علی غیر دعوة دخل سارقا وخرج مغیرا » . وإسناده ضعیف اهد.

وقال مرتضى: ولفظ البيهقى « من دخل على قوم لطعام لم يدع إليه فأكل دخل فاسقا، وأكل ما لا يحل له » . وهكذا رواه ابن النجار أيضا، وأما لفظ أبى داود فأوله : « من دعى فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة . . . » إلى وقد رواه البيهقى أيضا .

<sup>(</sup>۱۳۳۱) حدیث : « قصد رسول الله علیه و ابو بکر وعمر و عمر و اله عنون ابی الهیثم بن التهان و ابی ایوب الانصاری لأجل طعام یأکلونه و کانوا جیاعا » . قال العراقی : أما قصة أبی الهیثم فرواها الترمذی من حدیث أبی هریرة وقال : حسن غریب صحیح . والقصة عند مسلم ، لکن لیس فیها ذکر لأبی الهیثم ، و انحا قال : رجل من الانصار . و اما قصة أبی أیوب فرواها الطبرانی فی المعجم الصغیر من حدیث ابن عباس بسند ضعیف اه .

والدخول على مثل هذه الحالة إعانة لذلك المسلم على حيازة ثواب الإطعام ، وهى عادة السلف . وكان عون بن عبد الله المسعودى له ثلاثمائة وستون صديقا يدور عليهم فى السنة ، ولآخر ثلاثون يدور عليهم فى الشهر، ولآخر سبعة يدور عليهم فى الجمعة ، فكان إخوانهم يعطونهم بدلا عن كسبهم، وكان قيام أولئك بهم على قصد التبرك عبادة لهم .

فإن دخل ولم يجد صاحب الدار وكان واثقا بصداقته عالما بفرحه إذا أكل من طعامه فله أن يأكل بغير إذنه ، إذ المراد من الإذن الرضا ، لا سيما في الأطعمة ، وأمرها على السعة فرب رجل يصرح بالإذن ويحلف وهو غير راض ، فأكل طعامه مكروه، ورب غائب لم يأذن وأكل طعامه محبوب ، وقد قال تعالى : ﴿ أَوْصَرِيقَامُ ﴾ (النور: ٦١) - ودخل رسول الله عليه دار بريرة وأكل طعامها وهي غائبة ، وكان الطعام من الصدقة ، فقال : « بلغت الصدقة محلها » (١٣٣٧) .

وذلك لعلمه بسرورها بذلك ، لذلك يجوز أن يدخل الدار بغير استشذان اكتفاء بعلمه بالإذن، فإن لم يعلم فلابد من الاستشذان أولا ثم الدخول، وكان محمد بن واسع وأصحابه يدخلون منزل الحسن فيأكلون ما يجدون بغير إذن ، كان الحسن يدخل ويرى ذلك فيسر به ويقول : هكذا كنا .

وروى عن الحسن رَوْظِي أنه كان قائمًا يأكل من متاع بقال في السوق ، يـأخذ من هذه الحونة تينة ، ومن هذه قسبة (\*) ، فقال له هشام : ما بدا لك يا أبا سعيد في الورع ، تأكيل متاع

<sup>(</sup>۱۳۳۷) حديث : دخل رسول الله عَيَّاتُهُم دار بريرة وأكل طعامها وهي غائبة وكَانُ الطعام مِنْ العلماء مِنْ الصدقة نقال : « بلغت الصدقة محلها » وذلك لعلمه بسرورها بذلك ...

قال مرتضى: هكذا أورده صاحب القوت. وهما قصتان في العراق العراق البخارى ومسلم من حديث عائشة: أهدى لبريرة لحم، فقال النبى ويسلم الأهوالها صدقة ولنا هدية» وأما قوله: « بلغت محلها » فقاله في الشياة التي اعطيتها تعليت بن الصدقة، وهو متفق عليه أيضا من حديث أم عطية.

<sup>(★)</sup> قسبة : القسب بفتح القاف وسكون السين : التمر اليابس يتفتت في الفتم الطلب الليواة الانسان العرب ٥/ ٣٦٢٢) ( هذه الإضافة ليست بالأصل) .

الرجل بغيسر إذنه ؟! فقال: يا لكع أتل على آية الأكل فتلا إلى قسوله تعالى: وأرجل بغيسر إذنه ؟! فقال: فمن الصديق يا أبا سعيد ؟ قال: من استروحت إليه النفس، واطمأن إليه القلب. ومشى قوم إلى منزل سفيان الثورى، فلم يجدوه ، ففتحوا الباب، وأنزلوا السفرة، وجعلوا يأكلون، فدخل الثورى وجعل يقول: ذكرتمونى أخلاق السلف، هكذا كانوا. وزار قوم بعض التابعين ولم يكن عنده ما يقدمه إليهم، فذهب إلى منزل بعض إخوانه فلم يصادفه في المنزل، فدخل فنظر إلى قدر قد طبخها، وإلى خبز قد خبزه، وغير ذلك، فحمله كله، فقدمه إلى أصحابه، وقال: كلوا. فجاء رب المنزل، فلم ير شيئا، فقيل له: قد أخذه فلان. فقال: قد أحسن. فلما لقيه قال: يا أخى، إن عادوا فعد. فهذه آداب الدخول.

#### آداب تقديم الطعام

الأدب الأولى: وأما آداب التقديم: فترك التكلف أولا، وتقديم ما حضر. فإن لم يحضره شيء ولم يملك فلا يستقرض لأجل ذلك، فيشوش على نفسه، وإن حضره ما هو محتاج إليه لقوته، ولم تسمح نفسه بالتقديم فلا ينبغى أن يقدم، دخل بعضهم على زاهد وهو يأكل، فقال: لولا أنى أخذته بدين لأطعمتك منه، و قال بعض السلف فى تفسير التكلف: أن تطعم أخاك ما لا تأكله أنت، بل تقصد زيادة عليه فى الجودة والقيمة وكان الفضيل يقول: إنما تقاطع الناس بالتكلف، يدعو أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه عن الرجوع إليه وقال بعضهم: ما أبالى بمن أتانى من إخوانى، فإنى لا أتكلف له، إنما أقرب ما عندى ولو تكلفت له لكرهت مجيئه ومللته وقال بعضهم: كنت أدخل على أخ لى فيتكلف لى ، فقلت له: إنك لا تأكل وحدك هذا ولا أنا، فما بالنا إذا اجتمعنا أكلناه ؟ فإما أن تقطع هذا التكلف أو أقطع المجيء ، فقطع التلكف ودام اجتماعنا بسببه ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده في بحيف بعياله وتؤذى قلوبهم. وروى أن رجلا دعا عليا تؤلي ، فقال على : أجيبك على ثلاث شرائط: لا تدخل من السوق شيئا ، ولا تدخر ما فى البيت، ولا تجحف بعيالك . وكان بعضهم يقدم من كل ما فى البيت فلا يترك نوعا إلا ويحضر شيئا منه، وقال بعضهم: « دخلنا على جابر بن

عبد الله، فقدم إلينا خبزا وخلا وقال : لولا أنا نهينا عن التكلف لتكلفت لكم»(١٣٣٨) .

وقال بعضهم : إذا قصدت للزيارة فقدم ما حضر ، وإن استزرت فلا تبق ولا تذر . وقال سلمان : « أمرنا رسول الله عَيْنِكُم ألا نتكلف للضيف ما ليس عندنا وأن نقدم إليه ما حضرنا » (١٣٣٩) .

وفى حديث يونس النبى عَلَيْكُم أنه زاره إخوانه فقدم إليهم كسرا ، وجز لهم بقلا كان يزرعه ، ثم قال لهم : كلوا، لولا أن الله لعن المتكلفين لتكلفت لكم. وعن أنس بن مالك تطفي وغيره من الصحابة أنهم كانوا يقدمون ما حضر من الكسر اليابسة وحشف التمر ويقولون: لا ندرى أيهما أعظم وزرا؛ الذي يحتقر ما يقدم إليه أو الذي يحتقر ما عنده أن يقدمه .

<sup>(</sup>۱۳۳۸) حدیث: « دخلنا علی جابر بن عبد الله فقدم إلینا خبزا وخلا وقال: لولا أنا نیهنا عن التكلف لتلكفت لكم » قال العراقی: رواه أحمد دون قوله: لولا أنا نهینا ، وهی من حدیث سلمان الفارسی ، وسیاتی بعده ، وكلاهما ضعیف ، وللبخاری عن عمر بن الخطاب: نیهنا عن التكلف اهـ.

قال مرتضى: الحديث بتمامه فى مسند الإمام أبى حنيفة الحارثى قال : أخبرنا محمد بن سعيد : أخبرنا المنذر بن محمد : حدثنى أبى : حدثنا سليمان بن أبى كريمة : حدثنى أبو حنيفة ومسعر بن كدام ، عن جابر ولي ، أنه دخل عليه يوما وقرب إليه خبزا وخلا ثم قال : إن رسول الله علي المناعن التكلف ، ولولا ذلك لتكلفت لكم، وإنى سمعت رسول الله علي الله علي الإدام الحل » . وأخرج أبو محمد التميمى فى جزء له من طريق عبيد الله بن الوليد الرصافى، عن محارب بن دثار قال : جاء إلى جابر رجال من أصحاب النبى علي المن الإدام الحل » . وزاد فى رواية : « وهلاك بالمرء أن يحتقر ما فى بيته يقدمه لأصحابه وهلاك بالموم أن يحتقروا ما قدم لهم » .

<sup>(</sup>١٣٣٩) حديث: قال سلسمان : « أمرنا رسول الله عَيَّكُم أن لا نتكلف للضيف ما ليس عندنا وأن نقدم ما حضرنا » قال العراقى : رواه الخرائطى فى مكارم الاخلاق ، ولأحمد : لولا أن رسول الله عَيَّكُم نهانا ، أو لولا أنا نهينا أن يتكلف أحدنا لصاحب لتكلفنا لك. وللطبرانى: نهانا رسول الله عَيَّكُم أن نتكلف للضيف ما ليس عندنا اهد.

قال مرتضى: حديث سلمان عند الحاكم في الأطعمة بلفظ نهى عن التكلف للضيف . قال الذهبي : سنده لين .

الأدب الثماني: وهو للزائر ، ألا يقترح ، ولا يتحكم بشيء بعينه ، فربما يشق على المزور إحضاره ، فإن خيره أخوه بين طعامين فليتخير أيسرهما عليه، كذلك السنة ففي الخبر أنه «ما خُيِّر رسول الله عَرِيْكِ بين شيئين إلا اختار أيسرهما» (١٣٤٠).

وروى الأعمش عن أبى وائل أنه قال : مضيت مع صاحب لى نزور سلمان ، فقدم إلينا خبر شعير وملحا جريشا، ققال صاحبى : لو كان هذا الملح سعتبر كان أطيب، فخرج سلمان فرهن مطهرته وأخذ سعتبرا، فلما أكلنا قال صاحبى : الحمد لله الذى قنعنا بما رزقتا لم تكن مطهرتى مبرهونة . هذا إذا توهم تعذر ذلك على أخيه أو كراهته له، فإن علم أنه يسر باقتراحه ويتيسر عليه ذلك فلا يكره له الاقتراح فعل الشافعى ويلين ذلك مع الزعفرانى ، إذ كان نازلا عنده ببغداد ، وكان الزعفرانى يكتب كل يوم رقعة بما يطبخ من الألوان ويسلمها إلى الجارية ، فأخذ الشافعى الرقعة في بعض الأيام، وألحق بها لونا آخر بخطه، فلما رأى الزعفرانى ذلك اللون أنكر وقال : ما أمرت بهذا . فعرضت عليه الرقعة ملحقا فيها خط الشافعى، فلما وقعت عينه على خطه فرح بذلك وأعتق الجارية سرورا باقتراح الشافعى عليه . وقال أبو بكر الكتانى : دخلت على السرى، فجاء بفتيت ، وأخذ يجعل نصفه في القدح ، فقلت له : أى شيء تعمل وأنا أشربه كله في مرة واحدة ؟ فضحك وقال : هذا أفضل لك من حجة . وقال بعضهم : الأكل على ثلاثة أنواع ؟ مع الفقراء بالإيشار، ومع أبناء الدنيا بالأدب.

الأدب الشالث: أن يشتهى المزور أخاه الزائر ، ويتلمس منه الاقتراح مهما كانت نفسه طيبة بفعل ما يقترح ، فذلك حسن ، وفيه أجر وفضل جزيل. قال رسول الله عَرَّا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ الله عَلَى » (١٣٤١) . همن صادف من أخيه شهوة غفر له ، ومن سر أخاه المؤمن فقد سر الله تعالى » (١٣٤١) .

الله على ال

<sup>(</sup>١٣٤١) حديث : « من صادف من اخيه شهوة غفر له ، ومن سراخاه المؤمن فقد سر الله عز وجل » قال العراقي : رواه البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء : « من وافق مسن أخيه شهوة\_

وقال علين الله له ألف ألف حسنة ، ومن لذذ أخاه بما يشتهى كتب الله له ألف ألف حسنة ، ومحى عنه ألف ألف سيئة ، ورفع له ألف ألف درجة ، وأطعمه الله من ثلاث جنات ، جنة الفردوس ، وجنة عدن، وجنة الخلد » (١٣٤٢) .

الأدب الرابع: أن لا يقول له: هل أقدم لك طعامًا ؟ بـل ينبغى أن يقدم إن كان . قال الشورى : إذا زارك أخوك فـلا تقل له: أتأكل ؟ أو أقـدم إليك ؟ ولكن قدم ، فـإن أكل وإلا فارفع. وإن كـان لا يريد أن يطعمهم طعامًا فلا ينبغى أن يظهرهم عليه أو يصف لهم . قال الثورى : إذا أردت أن لا تطعم عـيالك مما تأكله فـلا تحدثهم به ولا يرونه مـعك ، وقال بعض الصوفية : إذا دخل عليكم الفقراء فقدموا إليهم طعامًا ، وإذا دخل الفقهاء فسلوهم عن مسألة ، فإذا دخل القراء فدلوهم على المحراب .

\* \* \*

غفر له». قال ابن الجوزى: حديث موضوع وروى ابن حبان والعقيلى فى الضعفاء من حديث أبى بكر الصديق: « من سر مؤمنا فإغا سر الله . . » الحديث قال العقيلى : باطل لا أصل له .

وقال مرتضى: رواه الطبرانى فى الكبير من طريق نصر بن نجيح الباهلى، عن عمرو بن حفص النهدى، عن زياد النميسرى، عن أنس، عن أبى الدرداء، قال الذهبى فى الضعفاء: هذا إسناد مجهول. وقال الهيثمى: زياد النميرى وثقه ابن حبان وقال: يخطئ، وضعف غيره، وفيه من لم أعرف. هكذا قال، فالذى يظهر من سياقهم أن هذا الحديث ضعيف شديد الضعف، وقول ابن الجوزى إنه موضوع فيه نظر.

<sup>(</sup>۱۳٤٢) حديث: جابر: « من لذذ أخاه بما يشتهى كتب الله له ألف ألف حسنة ، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة ، وأطعمه الله من ثلاث جنات ، جنة الفردوس ، وجنة عدن، وجنة الخلد » . قال العراقي : ذكره ابن الجوزى في الموضوعات من رواية محمد بن نعيم، عن أبي الزبير، عن جابر، وقال أحمد بن حنبل : هذا باطل كذب اه . ويروى عن أبي هريرة مرفوعا: « من أطعم أخاه المسلم شهوته حرمه الله على النار » رواه البيهقي . وعن معاذ: « من أطعم مؤمنا حتى يشبعه من سغب أدخله الله بابا من أبواب الجنة لا يدخله إلا من كان مثله » رواه الطبراني . وعن أبي سعيد : « من أطعم مسلما جائعا اطعمه الله من ثمار الجنة». رواه أبو نعيم في الحلية وعن عبد الله بن جراد : « من أطعم كبدا جائعا أطعمه الله من أطيب طعام الجنة » . رواه الديلمي .

Andrew Commission of the Commi

The second second of the secon

The first the second of the se

Talks I'M your talks to bell.

## الباب الرابع

# في آداب الضيافة

ومظان الآداب فيها ستة : الدعوة أولا ، ثم الإجابة ، ثم الحضور، ثم تقديم الطعام، ثم الأكل، ثم الانصراف ، ولنقدم على شرحها إن شاء الله تعالى .

وقال عَلَيْكُم : « لا خير فيمن لا يضيف» (١٣٤٤)

<sup>(</sup>١٣٤٣) حديث : قال عَيَّالِينِيم : « لا تتكلفوا للضيف فتبغضوه فإنه من أبغض الضيف فقد أبغض الله ، ومن أبغض الله فقد أبغضه الله » قال العراقي : رواه أبو بكر بن لال في مكارم الله ، ومن أبغض الله فقد أبغضه الله » قال العراقي : رواه أبو بكر بن الله في مكارم الأخلاق من حديث سلمان : « لا يتكلفن أحدا لضيفه مالا يقدر عليه » . وفيه محمد بن الفرج الأزرق تكلم فيه اه .

وقال مرتضى: ورواه البيهةى كذلك وعند ابن عساكر فى التاريخ: « لا تكلفوا للضيف». وعن أبى قرصافة مرفوعا: « يا عائشة لا تتكلفى للضيف فتمليه، ولكن أطعميه ماتأكلين ». رواه أبو عبد الله محمد بن باكوبه الشيرازى والرافعى من طريق عياض بن أبى قرصافة عن أبيه.

<sup>(</sup>١٣٤٤) حديث : قال عرب : « لا خير فيمن لا يضيف » قال العراقي : رواه أحمد من حديث عقبة بن عامر وفيه ابن لهيعة اهـ.

وقال مرتضى : وكذلك رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق والبيهقي ، قال المنذرى : رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة .

فقال علي الظروا إليهما! إنما هذه الأخلاق بيد الله ، فمن شاء أن بمنحه خلقًا حسنًا فعل » (١٣٤٥)

وقال أبو رافع مولى رسول الله عَيَّاتِينَ : « إنه نزل به عَيَّاتِينَ ضيف فقال : قل لفلان اليهودى : والله ما اليهودى : والله ما أسلفه إلا برهن فأخبرته فقال : « والله إنى لأمين فى السماء أمين فى الأرض ، ولو أسلفنى لأديته، فاذهب بدرعى وارهنه عنده » (١٣٤٦)

وكان إبراهيم الخليل صلوات الله عليه وسلامه إذا أراد أن يأكل خرج ميلا أو ميلين يلتمس من يتغذى معه، وكان يكنى أبا الضيفان ، ولصدق نيته فيه دامت ضيافته فى مشهده إلى يومنا هذا : فلا تنقضى ليلة إلا ويأكل عنده جماعة من بين ثلاثة إلى عشرة إلى مائة، وقال قوام الموضع إنه لم يخل إلى الآن ليلة عن ضيف .

وسئل رسول الله عليَّا الله عليَّا : ما الإيمان ؟ فقال : « إطعام الطعام، وبذل السلام » (١٣٤٧).

<sup>(</sup>١٣٤٥) حديث : مر رسول الله عليه الله عليه الله الله الله عليه الله وبقر كثيرة فلم يضيفه ، ومر بامرأة لها شويهات فذبحت له فقال عليه النظروا إليها إنما هذه أخلاق بيد الله فمن شاء أن يمنحه خلقا حسنا فعل » قال العراقي : رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق من رواية ابن المنهال مرسلا.

<sup>(</sup>١٣٤٦) حديث : أبى رافع مولى رسول الله عليه الله عليه الله عليه وسلم ضيف فقال : «قل لفلان اليهودى نزل بى ضيف فأسلفنى شيئًا من الدقيق إلى رجب . . . » الحديث . قال العراقي : رواه إسحاق بن راهوية في مسنده ، والخرائطي في مكارم الأخلاق ، وابن مردويه في التفسير بسند ضعيف اه. .

قسال مسرتضى : ورواه الترمىذى فى الشمائل، وقسال الشراح : اسم هذا اليسهودى أبو الشحسم، من الأوس ، رهنها عنده فى ثلاثين صاعا من شعيسر، رواه الشيسخان ، وروى الترمذى : بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله، وأنه لم يفكها حتى مات عَلَيْكُمْ .

<sup>(</sup>۱۳٤۷) حديث : « سئل رسول الله عليه عليه ما الإيمان ؟ فقال : إطعام الطعام وبذل السلام » قال الغبراقي : رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ : أي الإسلام خير؟ قال: « تطعم الطعام وتقرى السلام على من عرفت ومن لم تعرف » .

وقال عَيِّا في الكفارات والدرجات : « إطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نيام» (١٣٤٨) .

وسئل عن الحج المبرور فقال: « إطعام الطعام، وطيب الكلام » وقال أنس وطيع : كل بيت لا يدخله ضيف لا تدخله الملائكة . والأخبار الواردة في فضل الضيافة والإطعام لا تحصى، فلنذكر آدابها .

أما الدعوة: فينبغى للداعى أن يعمد بدعوته الأتقياء دون الفساق ، قال عَلَيْكُم : « أكل طعامك الأبرار » (١٣٤٩).

فى دعائه لبعض من دعا له، وقال عَلَيْكُم : « لا تأكل إلا طعام تقى، ولا يأكل طعامك إلا تقى ، والم يأكل طعام الله تقى » ويقصد الفقراء دون الأغنياء على الخصوص . قال عَلَيْكُم : « شر الطعام طعام الوليمة ، يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء » (١٣٥٠) .

<sup>(</sup>١٣٤٨) حديث : قال عَالِيْكُم في الكفارات والدرجات : « إطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام» ق**ال العمراقي :** رواه الترمذي وصححه، والحاكم من حديث معاذ رفظ ، وقد تقدم بعضه في الباب الرابع من الأذكار، وهو حديث : « اللهم إني أسالك فعل الحيوات وترك المنكرات».

<sup>(</sup>۱۳٤٩) حديث : قال عَلَيْظِينِيم : « أكل طعامكم الأبرار » في دعائه لبعض من دعا قال العراقي : رواه أبو داود من حديث أنس بإسناد صحيح : قال أنس : جاء النبي عَلَيْظِيم إلى سعد بن عبادة ، فجاء بخبر وزيت ، ثم أكل ، ثم قال النبي عَلَيْظِيم : « أفطر عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة » . رواه أبو داود والنسائي واللفظ لأبي داود ، وقد تقدم قريبا .

<sup>(</sup>١٣٥٠) حديث : قال عليك : « شر الطعام طعام الوليمة ، يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء » قال العراقي : متفق عليه من حديث أبي هريرة .

وقال مرتضى: وعند مسلم « يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها » رواه البخارى مرفوعا بلفظ: « ويترك الفقراء » وهو عند الطبراني والديلمي من حديث ابن عباس بلفظ: «يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجائع » . والمراد بالوليمة وليمة العرس ، لأنها المعهودة عندهم، سماه شرا على الغالب فإنهم يخصون بها الأغنياء .

وينبغى ألا يهمل أقاربه فى ضيافته ؛ فإن إهمالهم إيحاش وقطع رحم. وكذلك يراعى الترتيب فى أصدقائه ومعارفه، فإن فى تخصيص البعض إيحاشا لقلوب الباقين، وينبغى ألا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخر ، بل استمالة قلوب الإخوان، والتسنن بسنة رسول الله عين الله عين إطعام الطعام وإدخال السرور على قلوب المؤمنين ، وينبغى ألا يدعو من يعلم أنه يشق عليه الإجابة، وإذا حضر تأذى بالحاضرين بسبب من الأسباب ، وينبغى ألا يدعو إلا من يحب إجابته، قال سفيان: من دعا أحدا إلى طعام وهو يكره الإجابة فعليه خطيئة ، فإن أجاب المدعو فلعيه خطيئتان ؛ لأنه حمله على الأكل مع كراهة ، ولو علم ذلك لما كان يأكله. وإطعام التقى إعانة على الطاعة ، وإطعام الفاسق تقوية على الفسق . قال رجل خياط لابن المبارك : أنا أخيط ثياب السلاطين، فهل تخاف أن أكون من أعوان الظلمة ؟ قال : لا ؛ إنما أعوان الظلمة من يبيع منك الخيط والإبرة، أما أنت فمن الظلمة أنفسهم .

وأما الإجابة فهى سنة مؤكدة ، وقد قيل بوجوبها فى بعض المواضع قال عَلَيْكُمْ : « لمو دعيت إلى كراع الأجبت ، ولو أهدى إلى ذراع لقبلت » (١٣٥١) .

#### آداب إجابة الدعوة إلى الطعام

#### وللإجابة خمسة آداب :

الأول: ألا يميز الغنى بالإجابة عن الفقير، فذلك هو التكبر المنهى عنه، ولأجل ذلك امتنع بعضهم عن أصل الإجابة وقال: انتظار المرقة ذل. وقال آخر: إذا وضعت يدى فى قصعة غيرى فقد ذلت له رقبتى.

ومن المتكبرين ممن يجيب الأغنياء دون الفقراء، وهو خلاف السنة، « كان عليه يجيب دعوة المسكين » (١٣٥٢)

<sup>(</sup>۱۳۵۱) حديث : قال عَيْنِ : « لو دعيت إلى كراع لأجبت ، ولو أهدى إلى ذراع لقبلت » قال العراقي : رواه البخاري من حديث أبي هريرة والله .

<sup>(</sup>١٣٥٢) حديث : « كان عَلِيْكُم يجيب دعوة العبد ودعوة المسكين » هكنذا هو في القوت قال=

ومر الحسن بن على ترضي بقوم من المساكين الذين يسألون الناس على قارعة الطريق وقد نشروا كسرا على الأرض في الرمل وهم يأكلون ، وهو على بغلته ، فسلم عليهم في قالوا له : هلم إلى الغداء يا ابن بنت رسول الله على فقال : نعم إن الله لا يحب المستكبرين فنزل وقعد معهم على الأرض ، وأكل ، ثم سلم عليهم وركب وقال : قد أجبتكم فأجيبوني . قالوا : نعم فوعدهم وقتا معلوما ، فحضروا ، فقدم إليهم ، فاخر الطعام وجلس يأكل معهم ، وأما قول القائل إن من وضعت يدى في قصعته فقد ذلت له رقبتي ، فقد قال بعضهم : هذا خلاف السنة ، وليس كذلك ، فيانه ذل إذا كان الداعي لا يفرح بالإجابة ، ولا يتقلد بها منه ، وكان يرى ذلك يدًا له على المدعو ، ورسول الله عليا الله على المدعو ، ورسول الله عليا الله على المدعو ، ورسول الله مباهاة أو تكلفا فليس من السنة إجابته » (١٣٥٥) .

بل الأولى التعلل ، ولذلك قال بعض الصوفية : لا تجب إلا دعوة من يرى أنك أكلت رزقك ، وأنه سلم إليك وديعة كانت لك عنده، ويرى لك الفضل عليه في قبول تلك الوديعة منه. وقال سرى السقطى رحمه الله : آه على لقمة ليس على الله فيها تبعة، ولا لمخلوق فيها

<sup>=</sup> العراقي: رواه ابن ماجه والترمذي من حديث أنس دون ذكر المسكين وضعف الترمذي وصححه الحاكم اه.

قال مرتضى : ورواه ابن سعد فى الطبقات وعند الحاكم كان يواف خلفه ويضع طعامه على الأرض ويجيب دعوة المملوك .

<sup>(</sup>۱۳۵۳) حديث : « ليس من السنة إجابة من يطعم مباهاة أو تكلفا » قال العراقي : رواه أبو داود من حديث ابن عباس ، أن النبي عليظ نهي عن طعام المتبارين . قال أبو داود : أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس ، وروى العقيلي في الضعفاء : نهى النبي عليظ عن طعام المتباهين ، والمتباريان المتعارضان بفعلهما للمباهاة والرياء ، قاله أبو موسى المديني .

وقال مرتضى : رواه الحاكم أيضا بزيادة : أن يؤكل وقــال : صحيح وأقره الذهبى فى التلخيص ، لكن فى الميزان : صوابه مرسل .

فإذا علم المدعو أنه لا منة فى ذلك فلا ينبغى أن يرد، وقــال أبو تراب النخشبى رحمة الله عليه : عــرض على طعام فامتنعت ، فــابتليت بالجوع أربعة عشــر يوما، فعلمت أنه عــقوبته . وقيل لمعروف الكرخى ولطيخه : كل من دعاك تمر إليه ؟ فقال : أنا ضيف ، أنزل حيث أنزلونى.

الشانى: أنه لا ينبغى أن يمتنع عن الإجابة لبعد المسافة ، كما لا يمتنع لفقر الداعى وعدم جاهه، بل كل مسافة يمكن احتمالها فى العادة لا ينبغى أن يمتنع لأجل ذلك؛ يقال فى التوراة أو بعض الكتب: سر ميلا عد مريضا، سر ميلين شيع جنازة ، سر ثلاثة أميال أجب دعوة ، سر أربعة أميال زر أخا فى الله. وإنما قدم إجابة الدعوة والزيارة لأن فيه قضاء حق الحى، فهو أولى من الميت ، وقال عاليات ، وقال عاليات : « لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت » (١٣٥٤)

وهو موضع على أميال من المدينة، «أفطر فيه رسول الله عليه الله على رمضان لما بلغه» (١٣٥٥). وقصر عنده في سفره (١٣٥٦).

وقال مرتضى: وعبارة القاموس: وكراع الغميم موضع على ثلاثة أميال من عسفان . وزاد فى العباب للصغانى: والغميم واد أضيف إليه الكراع ، ووقع فى التكملة للصغانى: المذكور على ثمانية أميال. وذكر شيخنا المرحوم أبو عبد الله محمد بن الطيب الفاسى، سقى الله جدته صوب الغفران ، فى حاشيته على القاموس: صوابه على ثلاثة أميال من مكة انتهى والغميم موضع قرب المدينة بين رابغ والجحفة قاله نصر ، وقد تبع المصنف صاحب القوت فى هذا السياق على عادته فى هذا الكتاب ، وبنى على هذه الزيادة الأصل الثانى من آداب الإجابة، وهو الإجابة إلى الموضع البعيد ، وهذه لو ثبت لفظ الغميم وقد عرفت ما فيه فليتأمل .

<sup>(</sup>۱۳۵٤) حديث : « لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت » قال العراقى : ذكر الغميم فيه لا يعرف والمعروف : « لو دعيت إلى كراع » . كما تقدم قبله بثلاثة أحاديث ويرد هذه الزيادة ما رواه الترمذي من حديث أنس : « لو أهدى إلى كراع لقبلت » اهـ .

<sup>(</sup>١٣٥٥) حديث : « أفطر رسول الله عليك في رمضان لما بلغ كراع الغميم» قمال العراقي : رواه مسلم من حديث جابر في عام الفتح .

<sup>(</sup>۱۳۵٦) حديث : « قصره عنده في سفر عند كراع الغميم » كذا في القوت قال العراقي : لم أقف له على أصل، وللطبراني في الصغير من حديث ابن عمر : كان يقصر الصلاة بالعقيق؛ يريد : إذا بلغه . وهذا يرد الأول؛ لأن بين العقيق وبين المدينة ثلاثة أميال ، وقيل أكثر ، وكراع الغميم بين مكة وعسفان والله أعلم اه.

الشالث: ألا يمتنع لكونه صائما، بل يحضر، فإن كان يسر أخاه إفطاره فليفطر، وليحتسب في إفطاره بنية إدخال السرور على قلب أخيه ما يحتسب في الصوم وأفضل، وذلك في صوم التطوع، وإن لم يتحقق سرور قلبه فليصدقه بالظاهر وليفطر، وإن تحقق أنه متكلف فليتعلل، وقد قال عليسي المن امتنع بعذر الصوم: « تكلف لك أخوك وتقول إنى صائم» (١٣٥٧).

وقد قال ابن عباس ولخط : من أفضل الحسنات إكرام الجلساء بالإفطار، فالإفطار عبادة بهذه النية وحسن خلق، فثوابه فوق ثواب الصوم، ومهما لم يفطر فضيافته الطيب والمجمرة والحديث الطيب، وقد قيل: الكحل والدهن أحد القراءين .

الرابع: أن يمتنع من الإجابة إن كان الطعام طعام شبهة ، أو الموضع أو البساط المفروش من غير حلال، أو كان يقام في الموضع منكر، ومن فرش ديباج ، أو إناء فضة ، أو تصوير حيوان على سقف أو حائط ، أو سماع شيء من المزامير والملاهي ، أو التشاغل بنوع من اللهو ، والعزف ، والهزل، واللعب ، واستماع الغيبة والنميمة ، والزور ، والبهتان ، والكذب، وشبه ذلك ، فكل ذلك مما يمنع الإجابة واستحبابها ، ويوجب تحريمها أو كراهيتها . وكذلك إذا كان الداعي ظالما ، أو مبتدعا ، أو فاسقا ، أو شريرا ، أو متكلفا طلبا للمباهاة والفخر .

الخامس: ألا يقصد بالإجابة قضاء شهوة البطن، فيكون عاملا في أبواب الدنيا، بل يحسن نيته ليصير بالإجابة عاملا للآخرة وذلك بأن تكون نيته الاقتداء بسنة رسول الله عليه في قوله: «لو دعيت إلى كراع لأجبت » وينوى الحذر من معصية الله تعالى لقوله عليه الله ورسوله » (١٣٥٨).

العراقى: قال عَيْنِ لَمْ امتنع بعذر الصوم: « تكلف لك أخوك وتقول إنى صائم » قال العراقى: رواه البيهقى من حديث أبى سعيد الخدرى: صنعت لرسول الله عَيْنِ طعاما، فأتانى هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إنى صائم. فقال رسول الله عَيْنِ : « دعاكم أخوكم وتكلف لكم . . . » الحديث ، وللدارقطنى نحوه من حديث جابر ، ولا يصحان اه.

<sup>(</sup>١٣٥٨) حديث : قــال عَلِيْكِيم : « من لم يجب الداعى فقد عــصى الله ورسوله » قــال العــراقى : متفق عليه من حديث أبى هريرة .

وينوى إكرام أخيه المؤمن ، اتباعا لـقوله عالي « من أكرم أخاه المؤمن فكأنما أكرم الله» (١٣٥٩)

وينوى إدخال السرور على قلبه ، امتثالاً لقوله عَيْنِكُم : « من سر مؤمنا فقد سر الله» (١٣٦٠).

(١٣٥٩) حديث : قال عَلَيْظِيْم : « من أكرم أخاه المؤمن فكأنما أكرم الله » . وفي نسخة « فإنما يكرم الله تعالى » . قال العراقي : رواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب من حديث جابر ، والعقيلي في الضعفاء من حديث أبي بكر ، وإسنادهما ضعيف اه.

وقال مرتضى: ورواه الطبرانى فى الأوسط من حديث جابر بلفظ: « من أكرم امرأ مسلما فإنما يكرم الله تعالى » . وروى ابن النجار فى تاريخه من حديث ابن عمر بلفظ «من أكرم أخاه في إنما يكرم الله تعالى » ولا سيما إذا كان الداعى مع كونه أخاه في الإيمان يكون ذا سن فى الإسلام ، فعن أنس مرفوعا « من أكرم ذا سن فى الإسلام كأنه قد أكرم نوحا فى قومه ، ومن أكرم نوحا فى قومه فقد أكرم الله تعالى » . رواه أبو نعيم والديلمى والخطيب وابن عساكر ، وفيه يعقوب بن تحية الواسطى : لا شيء . وبكر بن أحمد بن محمد الواسطى مجهول . وأورده ابن الجورى فى الموضوعات وتعقب .

(١٣٦٠) حديث: قال علينه : «من سر مؤمنا فقد سر الله» قال العراقي: تقدم في الباب الذي قبله.

وقال مسرتضى: وعن أبى هريرة: «أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المومن سرورا، أو تقضى عنه دينا، أو تطعمه خبزا ». رواه ابن أبى الدنيا فى قضاء الحوائج والبيهقى فى السنن ورواه ابن عدى من حديث ابن عمر، وروى الطبرانى فى مكارم الأخلاق من حديث أبى هريرة: «أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس ». وعن ابن عباس مرفوعا: «من أدخل على مومن سرورا فقد سرنى ، ومن سرنى فقد اتخذ عند الله عهدا ، ومن اتخذ عند الله عهدا فلن تمسه النار أبدا ». رواه الدارقطنى فى الأفراد وأبو الشيخ فى الثواب ، قال الدارقطنى: تفرد به زيد بن سعيد الواسطى . قال الذهبى فى معجمه : هذا خبر منكر ورواته ثقات أعلام، فالآفة زيد هذا ، ولم أر أحدا ذكره بجرح ولا تعديل ، وعنه أيضا : «من أدخل على أخيه المسلم فرحا أو سرورا فى دار الدنيا، خلق الله عز وجل من ذلك خلقا تدفع به عنه الآفات فى دار الدنيا، وإذا كان يوم القيامة خلق الفرح أو السرور الذى أدخلته على أخيك فى دار الدنيا » . رواه الخطيب وابن النجار .

<sup>=</sup> قال مرتضى: لفظ مسلم من حديث أبى هريرة فى أثناء حديث: « ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » رواه البخارى موقوفا وقد تقدم ذكره قريبا عند ذكر الوليمة.

وينوى مع ذلك زيارته ليكون من المتحابين في الله، إذ شرط رسول الله عَلَيْظِيْم، فيه التزاور والتباذل لله (١٣٦١).

وقد حصل البذل من أحد الجانبين، فتحصل الزيارة من جانبه أيضا. وينوى صيانة نفسه عن أن يساء به الظن في امتناعه ، ويطلق اللسان فيه بأن يحمل على تكبر أو سوء خلق أو استحقار أخ مسلم أو ما يجرى مجراه ، فهذه ست نيات، تلحق إجابته بالقربات آحادها ، فكيف مجموعها؟ وكان بعض السلف يـقول : أنا أحب أن يكون لى في كل عمل نية حتى في الطعام والشراب ، وفي مثل هذا قال عربي : « إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه » (١٣٦٢).

<sup>(</sup>١٣٦١) حديث : قال عَلَيْظِيم : « وجبت محبـتى للمتزاورين فيّ ، وللمتباذلين فيّ » قال العــراقى : رواه مسلم من حديث أبى هريرة ولم يذكر المصنف هذا الحديث وإنما أشار إليه .

وقال مرتضى: يشير بذلك إلى حديث أبى هريرة: « وجبت محبتى للمتزاورين في ، والمتباذلين في » . رواه مسلم وعند أحمد والطبرانى والحاكم والبيهقى من حديث معاذ: «قال الله تعالى: وجبت محبتى للمتحابين في ، والمتجالسين في ، والمتباذلين في ، والمتزاورين في » وعندهم أيضا ما عدا البيهقى من حديث عبادة بن الصامت: «قال الله تعالى: حقت محبتى للمتواصلين في ، وحقت محبتى للمتواصلين في ، وحقت محبتى للمتباذلين في ، وحقت محبتى للمتباذلين في ، وحقت محبتى للمتواصلين في ، وحقت محبتى

<sup>(</sup>١٣٦٢) حديث: قال علي : " إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » قال العراقى : متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب .

وقال مرتضى : أخبرناه القطب نجم الدين أبو المكارم محمد بن سالم بن أحمد الشافعى الأزهرى، والشيخ الفقيه أبو المعالى الحسن بن على أحمد المنطاوى رحمهما الله تعالى، لقراءته على كل واحد منهما وهما يسمعان في مجلسين مفترقين .

قال الأول : أخبرنا عبد العزيز بن إبراهيم الزيادي قراءة عليه وهو يسمع.

وقال الشانى: أخبرنا عبد الجواد بن القاسم الميدانى قرأت عليه قالا: أخبرنا الحافظ شمس الدين محمد بن العلاء البابلى: أخبرنا على بن يحيي الزيادى: أخبرنا المسند يوسف بن عبد الله الأرميونى: أخبرنا الحافظ شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد

الرحمن السخاوى : أخبرنا الحفاظ شهاب الدين أحمد بن على العسقلاني : أخبرنا الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي : قال : أخبرنا المسند أبو الفتح محمد ابن محمد بن إبراهيم الميـدومي : أخبرنا عبد اللطيف بن عبد المنعم : أخـبرنا عبد الوهاب ابن على وعبد الرحمن بن أحمد الحموى والمبارك بن المعطرش قالوا: أخبرنا هبة الله بن محمد : أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم البزار أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال : حدثـنا عبد الـله بن روح المدائني ومحـمد بن رمح البـزار قالا : حـدثنا يزيد بن هارون : حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن محمد بن إسراهيم التيمي ، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عبم بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله عَلِيْكُم يقول: « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى . . . الحديث»، هذا حديث فرد صحيح أخرجه الأثمة الستة ، فأخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير، وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، كلاهما عن يزيد بن هارون فوقع بــدلا لهما عاليا، واتفق عليه الشيخان من رواية مالك وحماد بن زيد وابن عيينة وعبد الوهاب الثقفي، وأخرجه البخارى وأبو داود من رواية الثورى ، ومسلم من طريق الليث وابن المبارك وأبي خالد الأحمر وحفص بن غياث ، والترمذي من رواية عبد الوهاب الثقفي، والنسائي من طريق مالك وحـماد بن زيد وابن المبـارك وأبى خالد الأحمـر، وابن ماجـه أيضا من رواية الليث ، عشرتهم عن يحيى بن سعيد الأنصارى. أورده البخارى في سبع مواضع من كتابه الصحيح : في بدء الوحى ، والإيمان ، والنكاح ، والهجرة ، وترك الحيل، والعـتق ، والنذور، ومسلم في الجهاد ، وأبو داود في الطلاق . والترمذي في الجهاد . والنسائي في الإيمان. وأبن ماجه في الزهد. وهذا الحديث من أفراد الصحيح ، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر، ولا عن عمر إلا من رواية علقمة ، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي ، ولا عن التيمي إلا من رواية يحيى بن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال أبو بكر البزار في مسنده: لا نعلم روى هذا الكلام إلا عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد. وقال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في أنه لم يصح مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمر. وقال الترمذي بعد تخريجه: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث يحيي بن سعيد اهـ وقد روى هذا الحديث أيضا من غير طريق عمر بن الخطاب ، فرواه أبو سعيد الخدرى وأبو هريرة وأنس بن مالك وعلى بن أبي طالب راه ، فحديث أبي سعيد رواه الدارقطني في غرائب مالك من رواية عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن أبي يسار عنه. قال : وتفرد به ابن أبي رواد وحديث أبي هريرة رواه الرشيدي العطار في بعض تخاريجه، وهو وهم أيضًا . وحديث أنس رواه ابن عساكر من رواية يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أنس بن مالك وقال : هذا حديث غريب جدا والمحفوظ حديث عمر. وحديث على رواه محمد بن ياسر الجياني بإسناد ضعيف . وأما من تابع علقمة عليه فذكر أبو أحمد الحاكم ، أن موس بن عقبة رواه= والنية إنما تؤثر في المباحات والطاعات ، أما المنهيات فلا ، فإنه لو نوى أن يسر إخوانه بساعدتهم على شرب الخمر أو حرام آخر لم تنفع النية، ولم يجز أن يقال الأعمال بالنيات، بل لو قصد بالغزو الذي هو طاعة المباهاة وطلب المال انصرف عن جهة الطاعة ، وكذلك المباح المردد بين وجوه الخيرات وغيرها يلتحق بوجوه الخيرات بالنية، فتؤثر النية في هذين القسمين لا في القسم الثالث .

#### آداب الحضور لمنزل الداعي والجلوس فيه

وأما الحضور فأدبه أن يدخل الدار ولا يتصدر فيأخذ أحسن الأماكن بل يتواضع ولا يطول الانتظار عليهم، ولا يعجل بحيث يفاجئهم قبل تمام الاستعداد، ولا يضيق المكان على الحاضرين بالزحمة ؛ بل إن أشار إليه صاحب المكان بموضع لا يخالفه ألبته فإنه قد يكون رتب في نفسه موضع كل واحد، فمخالفته تشوش عليه وإن أشار إليه بعض الضيفان بالارتفاع إكراما فليتواضع ؛ قال عليه إن من التواضع لله الرضا بالدون من المجلس » (١٣٦٣).

عن نافع وعلقمة ، وأما من تابع يحيى بن سعيد عليه فقد رواه الحاكم فى تاريخ نيسابور من رواية عبد ربه بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم التيمى وقال : هو غلط . وذكر الدارقطنى أنه رواه حجاج بن أرطأة عن محمد بن إبراهيم وأنه رواه سهل بن حقير عن الدراوردى وابن عيينة ، وأنس بن عياض عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن محمد بن إبراهيم ، ووهم سهل على هؤلاء الثلاثة ، وإنما رووه عن يحيى بن سعيد . وقال الحافظ أبو موسى المدينى : أنه رواه عن يحيى بن سعيد سبعمائة رجل . وهذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام ، حتى قيل فيه : إنه ثلث العلم ، وقيل : ربعه ، وقيل : خمسه والكلام على فوائده وما يستنبط منه من الأحكام طويل الذيل ، قد أفرد بتأليف لا نطيل به هنا ، فمن أراد الوقوف على ذلك فلينظر منتهى الآمال للحافظ السيوطى ، فإنه قد جمع وأوعى .

(١٣٦٣) حديث : قال عَلَيْكُم : " إن من التواضع لله الرضا بالدون في المجلس قال العراقي : رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق، وأبو نعيم في رياضة المتعلمين ، من حديث طلحة بن عبيد الله بسند جيد اهد.

وقال مرتضى: ورواه أيضا الطبرانى فى الأؤسط والبيهقى فى السنن بلفظ: « بالدون من شرف المجالس » . وفيه أيوب بن سليمان بن عبد الله ، قال الهيثمي : لم أعرفه ولا والده وبقية رجاله ثقات اه. وقال المناوى فيه أيضا سليمان بن أيوب الطلحى قال في اللسان : صاحب مناكير وقد وثق . وقال ابن عدى : عامة أحاديثه لا يتابع عليها ثم أورد له أخبارا هذا منها .

ولا ينبغي أن يجلس في مقابلة باب الحجرة الذي للنساء وسترهم، ولا يكثر النظر إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام، فإنه دليل على الشره ، ويخص بالتحية والسؤال من يقرب منه إذا جلس، وإذا دخل ضيف للمبيت فليعرف صاحب المنزل لهند الدخول القبلة وبيت الماء وموضع الوضوء، كذلك فعل مالك بالشافعي والله ، وغسل مالك يده قبل الطعام قبل القوم وقال : الغسل قبل الطعام لرب البيت أولى ؛ لأنه يدعو الناس إلى كرمه، وحكمه أن يتقدم بالغسل ، وفي آخر الطعام يتأخر بالغسل لينتظر أن يدخل من يأكل فيأكل معه، وإذا دخل فرأى منكرًا غيره إن قدر، وإلا أنكر بلسانه وانصرف ، والمنكر : فرش الديباج ، واستعمال أواني الفضة والذهب، والتصوير على الحيطان ، وسماع الملاهي والمزامير، وحضور النسوة المتكشفات الوجوه، وغير ذلك من المحرمات ، حتى قال أحمد رحمه الله : إذا رأى مكحلة رأسها مفضض ينبغي أن يخرج ولم يأذن في الجلوس إلا في ضبة . وقال : إذا رأى كلة فينبغي أن يخرج ؛ فإن ذلك تكلف لا فائدة فيه، ولا تدفع حرا ولا بردا ولا تستر شيئا . وكذلك قال : يخرج إذا رأى حيطان البيت مستورة بالديباج كما تستر الكعبة . وقال : إذا اكترى بيتا فيه صورة ، أو دخل الحمام ورأى صورة فينبغى أن يحكها ، فإن لم يقدر خرج ، وكل ما ذكره صحيح ، وإنما النظر في الكلة وتزيين الحيطان بالديباج فإن ذلك لا ينتهي إلى التحريم ؛ إذ الحسرير يحرم على الرجال، قال رسول الله عَيْنِ : « هذان حسرام على ذكسور أمستى حل لإناثها» (۱۳۹٤)

<sup>(</sup>۱۳٦٤) حدیث : قال رسول الله علی الله علی نام الله علی دکور امتی » : قال العراقی : رواه أبو داود والنسائی وابن ماجه من حدیث علی ، وفیه أبو أفلح الهمذانی ، جهله ابن القطان، والنسائی والترمذی وصححه من حدیث أبی موسی نحوه، قال العراقی : الظاهر انقطاعه بین سعید بن أبی هند وأبی موسی ، فأدخل أحمد بینهما رجلا لم یسم اهد.

وقال مرتضى: وروى الطبرانى فى الأوسط من حديث عمر قال: خرج علينا رسول الله عليه وفى يده صورتان، إحداهما من ذهب والأخرى من حرير، فقال: « هذان حرام على الذكور من أمتى حلال للإناث ».

Library He 283 1 Har, The

وما على الحائط ليس منسوبا إلى الذكور، ولو حرم هذا لحرم تزيين الكعبة ، بل الأولى إباحته، لموجب قوله تعالى : ﴿ قُلْمَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ﴾ (الاعراف: ٣١). لا سيما في وقت الزينة، إذا لم يتخذ عادة للتفاخر، وإن تخيل أن الرجال ينتفعون بالنظر إليه، ولا يحرم على الرجال الانتفاع بالنظر إلى الديباج مهما لبسه الجواري والنساء، والحيطان في معنى النساء، إذ لسن موصوفات بالذكورة .

#### آداب إحضار الطعام

الأول: تعجيل الطعام، فذلك من إكرام الضيف، وقد قال عَيَّا : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » (١٣٦٥).

ومهما حضر الأكثرون وغاب واحد أو اثنان وتأخروا عن الوقت الموعود فحق الحاضرين في التعجيل أولى من حق أولئك في التأخير ، إلا أن يكون المتأخر فقيرا أو ينكسر قلبه بذلك فلا بأس في التأخير ، وأحد المعنيين في قوله تعالى: ﴿ هَلَ أَنْكَ صَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِ مِكَالَكُ كُومِينَ ﴾ فلا بأس في التأخير ، وأحد المعنيين في قوله تعالى: ﴿ هَلَ أَنْكَ صَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِ مِكَالَكُ كُومِينَ ﴾ (الذاريات : ٢٤) .

المناصفة ومزاع بالقارا الازاء وتوبه كالميالك ويتوبدكا والمكوت الم

<sup>(</sup>١٣٦٥) حديث: قال عَيْنِ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » قال العراقي : متفق عليه من حديث أبي شريح .اه. في الإحياء طبعة الشعب (١/٦٧٢) وطبعة الحلبي (١/٢٧٢) : (أبي سريح) ، وكلاهما خطأ، والتصويب كما ورد في صحيح البخاري (٣٩/٨) كتاب الأدب، باب (٨٥) : إكرام الضيف (هذه الإضافة ليست بالأصل) .

وقال مرتضى: هو قطعة من الحديث أوله: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره " . وآخره : " ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت " . وهكذا رواه أيضا أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي شريح وأبي هريرة ، وروى هذه الجملة فقط مع زيادة أخرى أحمد من حديث أبي سعيد الخدري، وتلك الزيادة يأتي ذكرها في آخر هذا الباب ، وعند الطبراني في أثناء حديث ابن عمر بلفظ " ومن كان يؤمن بالله ورسوله " . وروى أحمد في أثناء حديث رجال من الصحابة بلفظ : " ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتق الله وليكرم ضيفه " .

إنهم أكرموا بتعجيل الطعام إليهم، دل عليه قوله تعالى : ﴿ فَمَالَّبِكَ أَنْ جَآء بِعِبُ لِحَنِيذٍ ﴾ . ( هود : ٦٩ )

## وقوله : ﴿ وَالدَّارِياتِ : ٢٦ ﴾ (الذاريات : ٢٦)

والروغان الذهاب بسرعة، وقيل في خفية . وقيل : جاء بفخذ من لحم، وإنما سمى عجلا لأنه عجله ولم يلبث. قال حاتم الأصم: « العجلة من الشيطان إلا في خمسة ، فإنها من سنة رسول الله عليه الطعام الضيف، وتجهيز الميت، وتزويج البكر، وقضاء الدين، والتوبة من الذنب » (١٣٦٦).

قال مرتضى: رواه أبو نعيم فى الحلية قال: حدثنا محمد بن الحسين بن موسى قال: سمعت نصر بن أبى نصر يقول: سمعت أحمد بن سليمان الكفرسانى يقول: وجدت فى كتابى عن حاتم الأصم قال: كان يقال: العجلة من الشيطان إلا فى خمس: إطعام الطعام إذا حضر الضيف، وتجهيز الميت إذا مات، وتزويج البكر إذا أدركت، وقضاء الدين إذا وجب، والتوبة من الذنب إذا أذنب. اهد. قال العراقى: رواه الترمذى من حديث سهل بن سعد: « الأناة من الله والعجلة من الشيطان ». وسنده ضعيف. وأما الاستثناء فروى أبو داود من حديث سعد بن أبى وقاص: « التؤدة فى كل شىء خير إلا في عمل الآخرة ». قال الأعمش: لا أعلم إلا أنه رفعه.

هذا وهم من الحافظ العراقى رحمه الله . فالحديث بدون كلمة (خير) ، وهو فى سنن أبى داود (٣٥٣/٤) كتاب الأدب، باب (١١) : فى المرفق . وفى بذل المجهود فى حل أبى داود ١٩/ ٦٥، ٦٦ (هذه الإضافة ليست بالأصل).

وروى المزى فى التهذيب ، فى ترجمة محمد بن موسى بن نفيع ، عن مشيخة من قومه ، أن النبى عليه على الله ، وإذا أن النبى عليه الله ، وإذا كانت الجنازة . . . الحديث ، وهذا مرسل . وللترمذى من حديث على : « ثلاثة لا تؤخرها : الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت كفؤا » وسنده حسن . اه .

قال مرتضى: حديث سهل به سعد رواه أيضا العسكري وغيره من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده ، وقد تكلم بعضهم في عبد المهيمن ، وضعفه من قبل حفظه، فهذا معنى قول العراقى : وسنده ضعيف . وأما حديث سعد بن أبى وقاص فرواه أبو داود فى الأدب، والحاكم في الإيمان ، والبيهقي فى السنن، وقال الحاكم : صحيح على شرطهما. وقال المنذرى : لم يذكر الأعمش فيه من حدثه ولم يجزم الحاكم :

ويستحب التعجيل في الوليمة ، قيل : الوليمة في أول يوم سنة ، وفي الثاني معروف ، وفي الثالث رياء .

الشانى: ترتيب الأطعمة بتقديم الفاكهة أولا إن كانت ، فذلك أوفق فى الطب، فإنها أسرع استحالة ، فينبغى أن تقع فى أسفل المعدة، وفى القرآن تنبيه على تقديم الفاكهة فى قوله

تعالى : ﴿ وَقَلَاهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴾ (الواقعة : ٢٠) .

ثم قال : ﴿ وَلَحْتُم طَيْرِيِّمَّا كِشَّنْهُونَ ﴾ (الواقعة: ٢١)٠

برفعه ، ومن شواهد الباب حديث أنس : « التأني من الله والعجلة من الشيطان » . رواه أبو بكر بن أبي شيبة ، ومن طريقه أبو يعلى وابن منيع والحرث بن أبي أسامة في مسانيدهم من رواية سنان بن سعـــد ورواه البيهقي فـــسماه سعــد بن سنان، وسعد ضعــيف ، وقيل لــم يسمع من أنس ، وحديث ابن عباس مرفوعا : " إذا تأنيت أصبت أو كدت تصيب، وإذا استعجلت أخطأت أو كدت تخطئ » . رواه البيهقي من طريق محمد بن سواد ، عن سعيد ابن سماك بن حرب، عن أبيه، عن عكرمة ، عنه. وسعيد قال فيه ابن أبي حاتم. متروك. وحديث عقبة بن عامر مرفوعا: « من تأني أصاب أو كاد ، ومن عجل أخطأ أو كاد». رواه الطبراني والعسكري والقضاعي من طريق ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عنه، وروى العسكري من حديث سهل بن أسلم عن الحسن رفعه مرسلا : « التأني من الله والعجلة من الشيطان فتبينوا » . وأما حديث على عند الترمذي فلفظه « ثلاث لا تؤخرهن: الصلاة إذا أتت » . هكذا بفوقيتين بخط العراقي ، وقال التوربشتي : هو تصحيف ، والمحفوظ: آنت بالمد والنون على زنة حانت . « والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت كفوًا» . هكذا أخرجه في الصلاة . رواه الحاكم في النكاح وصححه . وقال الترمذي : غريب وليس سنده بمتصل ، وهو من رواية وهب، عن سعـد بن عبد الله الجهني ، عن محـمد بن عمر ابن على ، عن أبيه عن على . قـال الذهبي : وسعيد مـجهول ، وقد ذكـره ابن حبان في الضعفاء . اهـ. وجزم الحافظ ابن حجر في تخريج الهداية بضعف سنده ، وقال في تخريج الرافعي : رواه الحاكم من هذا الوجه، فـجعل محله سعيد بن عبــد الرحمن الجمحي، وهو من أغاليطه الفاحشة . اهـ. ولما رواه البيهقي في سننه عن سعيـد عن عبد الله هذا قال : وفي الباب أحاديث كلها واهية أمثلها هــذا ، وبه عرف ما في جزم الحافظ العــراقي بحسنه والله أعلم. وفي هذا الحديث قبصة ، وهي ما أخبرجه ابن دريد والعسكري ، أن معاوية وَلِيْ قَالَ يُومًا وعنده الأحنف بن قيس ما يعدل الأناة شيء. فقال الأحنف: إلا في ثلاث، تبادر بالعمل الصالح أجلك ، وتعجل إخراج ميتك ، وتنكح كفؤا يملك . فقال رجل : إنا لا نفتـقر في ذلك إلى الأحنف. قال: فلم؟ قـال: لأنه عندنا عن رسول الله عَرَاكِهِم، حدثنا على فذكره.

ثم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحم والثريد ، فقد قال عليه السلام : « فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » (١٣٦٧) .

فإن جمع إليه حلاوة بعده فقد جمع الطيبات ، ودل على حصول الإكرام باللحم قوله تعالى في ضيف إبراهيم إذ أحـضر العجل الحنيذ؛ أي المحنوذ ، وهو الذي أجيـد نضجه، وهو أحد معنى الإكرام ؛ أعنى تقديم اللحم، وقال تعالى في وصف الطيبات : ﴿ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمُنَّ وَالسَّاوَيُّ ﴾ (البقرة: ٥٧) . المن: العسل ، والسلوى: اللحم . سمى سلوى لأنه يتسلى به عن جميع الإدام، ولا يقوم غيره مقامه، ولذلك قال عَيْنِ « سيد الإدام اللحم » ثم قال بعد ذكر المن والسلوى : ﴿ كُلُوا مِنْ طَايِّبُتِ مَارَزَقَتَكُمُ ﴿ (البقرة : ١٧٢) فاللحم والحلاوة من الطيبات. قال أبو سليمان الداراني فطي : أكل الطيبات يورث الرضا عن الله، وتتم هذه الطيبات بشرب الماء البارد وصب الماء الفاتر على اليد عند الغسل؛ قال المأمون : شرب الماء بثلج يخلص الشكر. وقال بعض الأدباء : إذا دعوت إخوانك فأطعمتهم حصرمية وبورانية وسقيتهم ماء باردا فقد أكملت الضيافة. وأنفق بعضهم دراهم في ضيافة ، فقال بعض الحكماء : لم نكن نحتاج إلى هذا ؛ إذا كان خبزك جيدًا ، وماؤك باردًا ، وخلك حامضًا ، فهو كفاية ، وقال بعضهم : الحلاوة بعد الطعام خير من كثرة الألوان، والتمكن على المائدة خير من زيادة لونين، ويقال إن الملائكة تحضر المائدة إذا كــان عليها بقل، فذلك أيضا مــستحب ، ولما فيه من التــزين بالخضرة، وفي الخبر : إن المائدة التي أنزلت على بني إسرائيل كان عليها من كل البقول إلا الكراث ، وكان عليها سمكة عند رأسها خل وعند ذنبها ملح، وسبعة أرغفة ، على كل رغيف زيتون وحب رمان، فهذا إذا اجتمع حسن للموافقة .

حديث : قال علي المساء على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » . هذا حديث لم يخرجه الحافظ العراقي . والحديث رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك . وهو مذكور في سنن ابن ماجه (١/ ١٠ ٩٢) برقم ٣٢٨١ بهذا اللفظ. ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة . وذكر الحافظ ابن حبجر الهيشمي في مجمع الزوائد (٩/ ٣٤٣) أن الحديث رواه الطبراني عن عبد الرحمن بن عوف ورجاله رجال الصحيح إلا أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه ، ورواه الطبراني في الأوسط عن مصعب بن سعد عن سعد ورجاله رجال الصحيح ، وعن قرة بن إياس وإسناده حسن (هذا التخريج غير موجود بالأصل) .

الثالث: أن يقدم من الألوان ألطفها حتى يستوفى منها من يريد ، ولا يكثر الأكل بعده، وعادة المترفين تقديم الغليظ ليستأنف حركة الشهوة بمصادفة اللطيف بعده، وهو خلاف السنة ، فإنه حيلة فى استكثار الأكل، وكان من سنة المتقدمين أن يقدموا جملة الألوان دفعة واحدة، ويصففون القصاع من الطعام على المائدة؛ ليأكل كل واحد بما يشتهى، وإن لم يكن عنده إلا لون واحد ذكره، ليستوفوا منه ولا ينتظروا أطيب منه. ويحكى عن بعض أصحاب المروءات أنه كان يكتب نسخة بما يستحضر من الألوان ويعرض على الضيفان ، وقال بعض الشيوخ : قدم إلى بعض المشايخ لونا بالمشام، فقلت : عندنا بالعراق إنما يقدم هذا آخرا. فقال وكذا عندنا بالشام. ولم يكن له لون غيره، فخجلت منه. وقال آخر: كنا جماعة في ضيافة ، فقدم إلينا الموان من الرءوس المشوية طبيخا وقديدا ، فكنا لا نأكل ننتظر بعدها لونا أو حملا ، فحجاءنا بالطست ولم يقدم غيرها فنظر بعضنا إلى بعض ، فقال بعض الشيوخ وكان مزاحا : إن الله تعالى يقدر أن يخلق رءوسا بلا أبدان. قال : وبتنا تلك الليلة جياعا نطلب فتيتا إلى السحور . فالهذا يستحب أن يقدم الجميع أو يخبر بما عنده .

الرابع: ألا يبادر إلى رفع الألوان قبل تمكنهم من الاستيفاء حتى يرفعوا الأيدى عنها، فلعل منهم من يكون بقية ذلك اللون أشهى عنده مما استحضروه، أو بقيت فيه حاجة إلى الأكل، فيتنغص عليه بالمبادرة، وهي من التمكن على المائدة التي يقال: إنها خير من لونين في فيحتمل أن يكون المراد به قطع الاستعجال، ويحتمل أن يكون أراد به سعة المكان. حكى عن الستورى - وكان صوفيا مزاحا - فحضر عنده واحد من أبناء الدنيا على مائدة، فقدم إليهم حمل، وكان في صاحب المائدة بخل، فلما رأى القوم مزقوا الحمل كل ممزق ضاق صدره وقال: يا غلام، ارفع إلى الصبيان، فرفع الحمل إلى داخل الدار، فقام الستورى يعدو خلف الحمل، فقيل له: إلى أين ؟ فقال: آكل مع الصبيان . فاستحيا الرجل وأمر برد الحمل.

ومن هذا الفن ألا يرفع صاحب المائدة يده قبل القوم، فإنهم يستحيون ؛ بـل ينبغي أن يكون آخرهم أكلا، كان بعض الكرام يخبر القوم بجميع الألوان ويتركهم يستوفون ، فإذا قاربوا

الفراغ جثا على ركبتيه ، ومد يده إلى الطعام وأكل وقال : بسم الله، ساعدوني بارك الله فيكم وعليكم. وكان السلف يستحسنون ذلك منه .

الخامس: أن يقدم من الطعام قدر الكفاية ، فإن التقليل عن الكفاية نقص في المروءة ، والزيادة عليه تصنع ومراءاة ، لا سيما إذا كانت نفسه لا تسمح بأن يأكلوا الكل ، إلا أن يقدم الكثير، وهو طيب النفس لو أخذوا الجميع ، ونوى أن يتبرك بفضلة طعامهم ، إذ في الحديث: « لا يحاسب عليه » . أحضر إبراهيم بن أدهم رحمه الله طعاما كثيرا على مائدته ، فقال سفيان : يا أبا إسحاق، أما تخاف أن يكون هذا سرفا ؟ فقال إبراهيم: ليس في الطعام سرف .

فإن لم تكن هذه النية ف التكثير تكلف؛ قال ابن مسعود تلطي : نهينا أن نجيب دعوة من يباهى بطعامه. وكره جماعة من الصحابة أكل طعام المباهاة ، ومن ذلك كان لا يرفع من بين يدى رسول الله علي فضلة طعام قط؛ لأنهم كانوا لا يقدمون إلا قدر الحاجة ، ولا يأكلون عمام الشبع .

وينبغى أن يعزل أولا نصيب أهل البيت حتى لا تكون أعينهم طامحة إلى رجوع شىء منه، فلعله لا يرجع فتضيق صدورهم، وتنطلق فى الضيفان ألسنتهم، ويكون قد أطعم الضيفان ما يتبعه كراهية قوم، وذلك خيانة فى حقهم .

وما بقى من الأطعمة فليس للضيفان أخذه، وهو الذى تسميه الصوفية: الزلة ، إلا إذا صرح صاحب الطعام بالإذن فيه عن قلب راض، أو علم ذلك بقرينة حاله وأنه يفرح به، فإن كان يظن كراهيته فلا ينبغى أن يؤخذ، وإذا علم رضاه فينبغى مراعاة العدل والنصفة مع الرفقاء، فلا ينبغى أن يأخذ الواحد إلا ما يخصه أو ما يرضى به رفيقه عن طوع لا عن حياء

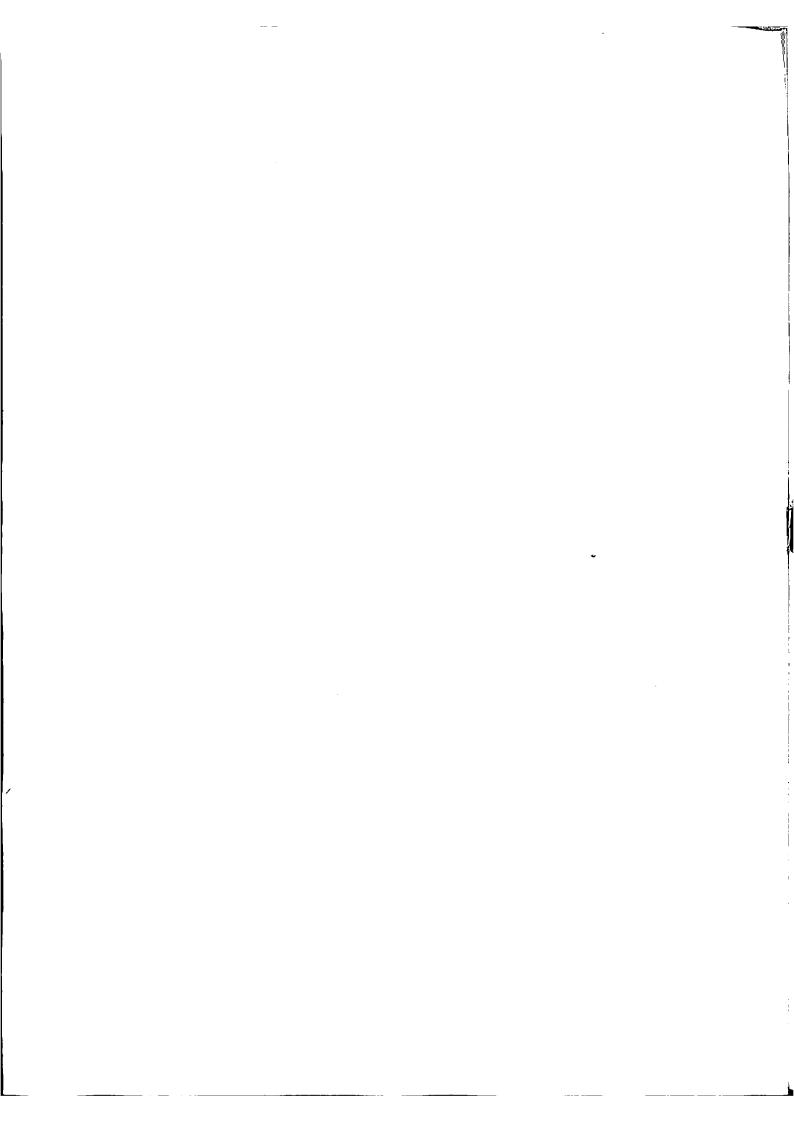

